verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

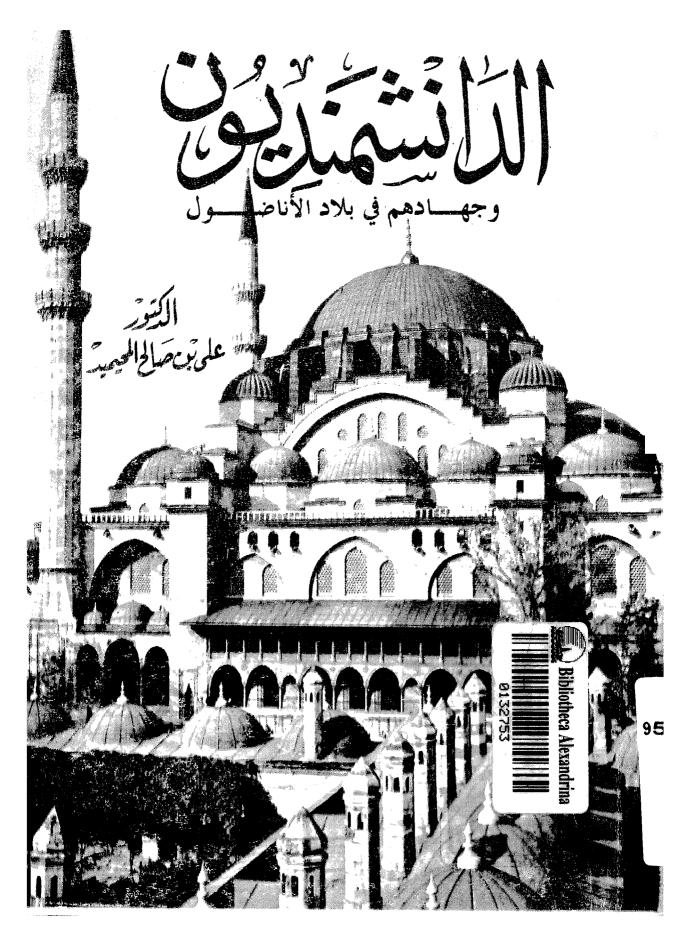







# الدانش\_منديون

وجهادهم في بلاد الأناضلول

تأليف الدكتور/علي بن صالح المحيميد أستاذ التاريخ الإسلامي المساعد بكلية العلوم العربية والاجتماعية بالقصيم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

> الطبعة الأولى £ 1 £ 1هـ/£ 1 9 1م

المناشر مۇكسىمبار كالماموكة تەكەكە دىلامدىية تەكەكە دىلامدىية

### 🕏 علي بن صالح المحيميد ، ١٤١٥هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

المحيميد ، علي بن منالج الدانشمنديون وجهادهم في بلاد الأناضول. ... من ! .. سم

... من : .. سم ردمك ۲-۲.3-۲۷–۹۹۲

١- الإسلام - تاريخ ٢ - تركيا - تاريخ ا-العنوان

ديوي ۲۵۱ م

رقم الإيداع : ۱۵/۰۲٤٩ ردمك : ۲-۲.3-۲۷-،۹۹۲

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### المقدمة

الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده وعلى آله وصحبه اجمعين ويعدنـ

فكانت الإمارة الدانشمندية واحدة من اهم الإمارات الإسلامية التركية التي سطع نجمها داخل الأناضول (تركيا الحالية)، حيث تفوقت منذ البداية بشكل ملحوظ على سائر الإمارات التركية الأخر المعاصرة لها داخل الأناضول كإمارة بنى منكوجك، وإمارة بنى سلدق، وإمارة تزاخاس.

وخضعت الإمارة الدانشمندية في مرحلة مبكرة من تاريخ قيامها للخلافة العباسية، ورفعت راية الجهاد في سبيل الله.

وقد تمكن الأمير كمشتكين احمد الدانشمند المؤسس الأول لهذه الإمارة في سيواس من ضم بعض المدن المجاورة لسيواس منتهزا فرصة اضمحلال النفوذ البيزنطي في سائر انحاء الأناضول وذلك عقب الهزيمة الكبيرة التي تكبدها البيزنطيون امام السلاجقة الأتراك في معركة منازجرد الشهيرة شرق الأناضول سنة ٣٤٩هـ/١٧١م. وحينما بسط الدانشمند سيطرته على اكثر الممتلكات البيزنطية ولى وجهه شطر المناطق الخاضعة لسيادة بعض القوى السياسية الاخر في المنطقة كدولة سلاجقة الأناضول في قونية، وحكام الأرمن في ارمينية الصغرى، والإمارات الصليبية الناشئة في انطاكية والرها. وكان من شأن تعدد القوى السياسية المحاذية للإمارة الدانشمندية أن أصبح حكام الدانشمنديين مرتبطين بعلاقات سياسية واخرى عسكرية واسعة النطاق مع سلاطين وامراء هذه القوى الذين تارجحت علاقاتهم بالدانشمنديين بين السلم تارة والحرب تارة اخرى على مدار فترة الحكم الدانشمندي التي تقدر بحوالي قرن من الزمان.

ولقد اصبحت الإمارة الدانشمندية في سيواس خلال عهود ثلاثة من امرائها الأوائل وهم: كمشتكين احمد الدانشمند وابنه الأمير غازي ومحمد بن غازي (١٠٤٤/٧٠٤هـ/ ١٠٨٤،١٠٧١ ـ ٣٥هـ/١٤٢٢م) قرة سياسية يحسب لها جيرانها حساباً

كبيراً فقد سيطرت على منطقة واسعة داخل الأناضول تمتد من أقصى الشمال قرب البحر الأسود وحتى مدينة ملطية في أقصى الجنوب الشرقي.

ومما يؤكد أن هذه الإمارة كان لها ثقل سياسي واضح أن بعض سلاطين السلاجقة في قونية استعانوا بها مرتين في جهادهم ضد الصليبيين وذلك حينما داهمت الحملتان الصليبيتان الأولى والثانية مدن الأناضول. وقد تمكن الأمير كمشتكين الدانشمند من اسر أحد أمراء الصليبيين وهو بوهمند أمير أنطاكية الصليبي الذي كان يعد أبرز وأقوى أمراء الحملة الصليبية الأولى، كماأسر غازي بن الدانشمند أميراً صليبياآخر هو بوهمند الثاني أبن الأمير السابق.

وقد حظيت هذه الاعمال البطولية التي قام بها الدانشمنديون بتقدير الخلافة العباسية فبادرت إلى منح أمير سيواس غازي بن الدانشمند لقب ملك وهو لقب تشريفي لاتمنحه الخلافة عادة إلا للحكام الذين يظهرون ولاءً صادقاً وإخلاصاً كبيراً لها.

ولقد بلغ النفوذ الدانشمندي في وسط وشرق الاناضول حداً كبيراً بدليل ان السلطنة السلجوقية في الاناضول خضعت للسيطرة الدانشمندية قرابة تسعة عشر عاماً (١٥٠٩٥هـ/ ١١١٦ـ١١٨٩). ولم تتخلص من هذه السيطرة إلا حينما دب الصراع الداخلي بين أفراد الأسرة الدانشمندية الحاكمة في سيواس عقب وفاة ملك غازي ومانتج عن ذلك من انقسام الإمارة الدانشمندية إلى قسمين احدهما في سيواس والآخر في ملطية وذلك سنة ١٣٥هـ/ ١١٤٢م. ومما يدل على أهمية الإمارة الدانشمندية قبول الأمبراطورية البيزنطية في عهد أسرة كومنين (١٤٥٤٥هـ/ ١٨٠١ـ١٨٨م) وكذلك الدولة الزنكية في عهد الاتابك نورالدين محمود (١٤٥٤٥هـ/ ١٤١١ع١١١٨م) الدخول في عدة معاهدات وأحلاف سياسية مع بعض أمراء الدانشمنديين كانت موجهة في أغلب الأحوال ضد سلاطين السلاجقة في أقراء الدانشمنديين كانت موجهة في أغلب الأحوال ضد سلاطين السلاجقة في أفراء الدانشمنديين لن المكانة السياسية المتميزة التي كان يتمتع بها الدانشمنديون لم تستمر لفترة طويلة فقد ادت الصراعات الجانبية التي قامت بين أفراد الأسرة الدانشمندية إلى تحطيمها، وازداد الأمر سوءا لدرجة أن بعض أمراء الدانشمنديين دبروا المؤامرات والدسائس مع قوى خارجية ضد بعضهم بعضا، فاستغلت هذه القوى الفرصة

لإذكاء نيران العداء بين امراء الدانشمنديين كي تنقض على أملاكهم وتعمل على تقليص نفوذهم، وقد كان لسلاجقة قونية دور بارز في هذا الميدان، الأمر الذي ساعدهم على تجريد الدانشمنديين من بلادهم. ومن ثُمَّ التهامُها الواحدة بعد الأخرى حتى سقطت جميعها بأيديهم.

وبعد هذه النبذة المختصرة للتعريف بالموضوع، هناك بعض الأسباب التي شجعتني على اختيار هذا الموضوع والقيام بدراسته. ويأتي في مقدمتها ماذكره بعض المؤرخين عن الدانشمنديين ودورهم السياسي والحضاري داخل الأناضول. فقد قال عنهم المستشرق الفرنسي كازانوها: (۱) أنهم يمثلون حلقة وصل بين الحضارة الإسلامية والحضارة النصرانية.

وقال عنهم بعض (۱) الباحثين الأتراك أن الدانشمنديين في بداية أمرهم ظهروا عظماء، وكان الأمل معلقاً عليهم في خدمة السياسة الإسلامية داخل الأناضول.

ومما شدني كذلك إلى اختيار هذا الموضوع تلك الآثار الدانشمندية التي لاتزال قائمة حتى يومنا هذا في بعض مدن وسط وشرقي تركيا (الاناضول سابقاً) وماتضمه المتاحف التركية حالياً من نماذج متنوعة للمسكوكات الدانشمندية التي قام بعض المتخصصين في علم المسكوكات بدراستها ونشرها.

ومن بين اسباب اختيار هذا الموضوع محاولة الباحث إضافة رصيد علمي جديد إلى المكتبة العربية التي تفتقر إلى مثل هذه الدراسة المستقلة الكاملة عن إحدى الإمارات التركية التي ظهرت في الأناضول خلال العصور الوسطى وكانت معاصرة لدولة سلاجقة الروم.

وعندما عقدت العزم على دراسة هذا الموضوع وضعت نصب عيني غموض تاريخ الاناضول السياسي بصفة عامة، وتاريخ الدانشمنديين بصفة خاصة، فقد قال الباحثان التركيان رضوان نافذ وإسماعيل حقي: (٣) «إن تاريخ الأسرة الدانشمندية التي بدأت بالأمير دانشمند مظلم ومشوش»، وأضافا: «بأن

Casanova (p.): La Numismatigue. des Danichmendites Revue Numismatigue 1894-1896: Tirage a Part. Paris 1896. PP.32-33.

٧) نجيد، علمم ومحمد عارف: عثمانلي تاريخي، استانبول ١٣٣٥هـ، برنجي جلد، ص١٧٠٠.

۲) سیر اس شهری: استانبول ۱۹۲۸م، من۲۱۰

المصادر والوثائق التي اعتمدا عليها عند دراستهما تاريخ مدينة سيواس - مقر الإمارة الدانشمندية - كانت غير كافية لتكوين التاريخ الكامل لتلك الأسرة التي كان لها دور كبير في تتريك الأناضول».

وفي هذا الصدد قال المستشرق الالماني موردتمان: (۱) «إنه بعد حصوله على قطعة عملة معدنية اكتشف انها لأحد أمراء الدانشمنديين، وعندما أخذ يبحث في تاريخ هذه الأسرة للتأكد من هذه القطعة وجد أن تاريخ الدانشمنديين لم يكتب أبداً في ملحق خاص».

أما المستشرق لسترنج (۲) فيرى: «أن تاريخ السلاجقة عموماً في بلاد الروم وخلفائهم الأمراء التركمان العشرة المنتهي بقيام سلاطين آل عثمان اغمض دور في جميع التواريخ الإسلامية للأسف...».

وحينما فرغ الاستاذ رنسيمان (٣) من تأليف كتابه (تاريخ الحروب الصليبية) قال: «ليس ثمة مصادر تعالج مباشرة تاريخ الترك في بلاد الأناضول». وقد نقل رنسيمان عن المؤرخ ابن بيبي قوله: «إنه ليس بوسعه أن يشرع في كتابة تاريخ عن السلاجقة قبل سنة ٨٨٥هـ/ ١٩١٢م أي السنة التي مات فيها السلطان السلجوقي قليج آرسلان الثاني نظراً لافتقاره إلى المادة التاريخية».

ويتضع مما سبق هدف هذا البحث، واهمية موضوعه، وحاجته إلى دراسة خاصة تكشف جوانب الغموض فيه.

张 张 张

Mordtmann A.D: Die Dynastie der Danischmende dans Zeitschrift der Deulschen Morgenlandischen Gesellschaft xxx Leipzig 1876, p.472.

بادان الخلافة الشرقية، تحقيق بشير فرنسيس وكوركيس عواد، طا بيروت ١٩٨٥م، ص١٧٢٠.

٣) ستينن رئسيمان: تاريخ الحروب الصليبية، ترجمة السيد الباز الغريني، ط١، بيروت
 ٨٩٦٨، ٣٢، ص٧٨٥.

#### عرض ودراسة لأهم مصادر البحث

اعتمدت في إعداد هذا البحث على مصادر اصيلة اعدها شهود عيان، ومؤرخون معاصرون للأحداث خلال الفترة التي تناولها البحث، هذا بالاضافة إلى بعض المصادر المتأخرة نسبياً والتي نقل اصحابها مادتهم عن المؤرخين المتقدمين. ونظراً لأن اغلب فصول رسالتي تدرس موضوع علاقات الدانشمنديين السياسية مع القوى الخارجية فقد تطلب ذلك الرجوع إلى مصادر غير عربية كالسريانية والارمنية واليونانية واللاتينية إلى جانب التركية والفارسية. وقد وفقت ولله الحمد في الحصول على أعداد لابأس بها من المصادر خلال رحلاتي العلمية التي قمت بها إلى سوريا وتركيا ومصر حيث قمت بالبحث عن هذه المصادر في مكتبات بعض الجامعات والمعاهد في هذه البلدان كالمعهد الفرنسي في دمشق، والمعهد الفرنسي في استانبول بتركيا، والجمعية التاريخية التركية في انقرة. وبعض المكتبات الأخرى في استانبول مثل المكتبة السليمانية، ومكتبة مُلت، ومكتبة طوب قابي سراي. كما انني حصلت على بعض هذه المصادر عن طريق الاستعارة من مكتبات بعض الأساتذة والزملاء في بعض الجامعات السعودية والعربية. واتفقت مع عدد من الأخوة الاساتذة المتخصصين في الجامعات العربية والتركية لترجمة كل مايخدم موضوع رسالتي من هذه المصادر الأجنبية.

وعندما بدات في الكتابة رايت أن يكون منهجي في تناول هذا الموضوع هو التركيز على النقد والتحليل واجراء المقارنات بين مافي بطون هذه المصادر من معلومات.

وعند عرض المصادر وتحليلها بدات بالمصادر الإسلامية (العربية ثم التركية فالفارسية) ثم المصادر غير الإسلامية (السريانية والأرمنية ثم اليونانية فاللاتبنية).

أولاً: المصادر العربية:

قدمت بعض المصادر العربية لهذا البحث مادة علمية قيمة وإن كانت شحيحة بعض الشيء مقارنة بغيرها من المصادر، حيث اوردت المصادر العربية أخبار الدانشمنديين مجزأة ومتفرقة، وقامت بتذييلها في خضم أحداث تاريخية أخر.

ويعد كتاب ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي ابي يعلى حمزة المتوفى سنة مهمه ١٦٠٨م واحداً من اقدم وافضل المصادر العربية المعاصرة للدانشمنديين. فقد تطرق إلى حادثة اسر بوهمند، كما انفرد بذكر النزاع الذي نشب سنة ١٩٦هـ/ ١٩٠٣م بين الدانشمند وبين السلطان السلجوقي قليج ارسلان الأول قرب مدينة مرعش(١٠).

كذلك قدم المؤرخ العظيمي محمد بن علي الحلبي المتوفى سنة ١٥٥٨ ١٦٣ معض المعلومات عن الأسرة الدانشمندية في كتابه «تاريخ العظيمي» الذي نشر المستشرق كلود كاهن القسم الأخير منه في المجلة الأسيوية (٢).

اما كتاب «الكامل في التاريخ» لابن الأثير ابي الحسن علي بن ابي الكرم المتوفى سنة ٦٣٠هـ/ ١٣٣٢م فقد تميز عن غيره من المصادر العربية بذكر حادثة لختطاف الأمير الدانشمندي ياغي بسان بن غازي لزوجة السلطان السلجوفي قليج أرسلان الثاني سنة ٦٠هـ/ ١١٢٤م عندما كانت في طريقها من مدينة أرضروم شرقي الأناضول مقر إمارة أبيها عزالدين سلدق بن علي، إلى العاصمة السلجوقية قونية(٢).

#### ثانياً: المصادر التركية:

توفرت لدينا مجموعة من المصادر التركية المتضمنة مادة علمية لاباس بها عن الأسرة الدانشمندية الحاكمة في سيواس. وتأتي أهمية هذه المصادر من حيث إنها نقلت معظم رواياتها عن مصادر باتت مفقودة في وقتنا الحاضر.

🗖 ويعد كتاب محمود بن على آقسرائى (١) «تاريخ السلاجقة» أو «مسامرة

ابن القلانسي: نيل تاريخ بمشق، بيروت ١٩٠٨م، من ١٣٨، ١٤٢.

١) العظيمي: تاريخ العظيمي، نشره كلود كاهن في:

Journal Asiatigue Rome CCXXX (September 1938. PP.354-448).

٣) ابن الأثير، الكامل في التاريخ، بيروت ١٩٧٩م، ج ١١، ص ٣١٧٠.

ا) أقسرائي: مسامرة الأخبار، تحقيق عثمان توران (بدون مكان وتاريخ النشر) ص٧٢-٣٠.

الأخبار ومسايرة الأخيار» من أبرز المصادر التركية التي حصلنا عليها. ويتكون هذا الكتاب من أربعة أقسام. وقد حرره مؤلفه سنة ٧٣٧هـ/ ١٣٢٣م، وقدم للبحث معلومات حول بداية ظهور الدانشمنديين، وماجرى بينهم وبين سلاجقة الأناضول من أتصالات مبكرة، كما تناول هذا المصدر جانباً من علاقات الدانشمنديين بالدولة الزنكية في عهد الأتابك نورالدين محمود.

[] وهناك مصدر تركي آخر لايقل أهمية عن سابقه وهو كتاب منجم باشي(۱) وعنوانه «منجم باشي تاريخي» الذي يتألف من عدة أجزاء أهمها بالنسبة لهذا البحث الجزء الثاني الذي أفرد فيه المؤلف فصلاً بعنوان «ذكر الدانشمند من ملوك الروم» أشار فيه إلى أصل الدانشمنديين، وبداية ظهورهم. وتحدث كذلك فيه عن بعض أمرائهم في سيواس.

□ كذلك قدم لنا المؤرخ التركي هزارفن حسين افندي (۱) في مخطوطه «تنقيح تواريخ الملوك» معلومات عن الفتوحات الدانشمندية المبكرة داخل البلاد البيزنطية وعن ظروف قيام امارة سيواس.

[] ومن المصادر التركية كذلك يأتي مخطوط «مرقات الجهاد» (٣) للمؤرخ مصطفى دفتري ابن احمد الشهير «بعالي» وهذا المخطوط لايزيد عن كونه شرحاً للرواية الملحمية «دانشمندنامة» (۵) Danismend name التي جرى تدوينها في فترة متأخرة عن الحكم الدانشمندي وذلك في عهد السلطان السلجوقي عزالدين كيكاوس الثاني (٦٤٤ علاهم ١٣٤٦ علام) كما أنها تفتقر كثيراً إلى الدقة، ولاتخلو من التحريف خاصة فيما يتعلق ببعض الشخصيات والمواقم الجغرافية.

وقد ذكر هذا الكتاب المخطوط الفتوحات التي قام بها مؤسس إمارة

١) منجم باشي: منجم باشي تاريخي، ترجمة سي، جلد ثاني، (بدون مكان وتاريخ النشر) ص٥٧٥.

هذارفن: تنقيع تواريخ العلوك، مخطوط جامعة القاهرة تحت رقم (٢٧٨٥).

عالى: مرقات الجهاد، مخطوط مكتبة روان كوشكي، طوب قابي سراي، استانبول، تحت رقم
 (٣٦٤). وانظر كتابه المخطوط: فمول حل وعقد أمول خرج ونقد، مخطوط مكتبة جامعة
 القاهرة تحت رقم (٢٥٢٧).

ا) عارف علي: دانشمندنامة (تاريخ ملك دانشمندغازي) مخطوط مكتبة مُلت، استانبول تحت رقم (۲۸۱) Tarihi

الدانشمنديين في سيواس داخل المناطق البيزنطية، ولم يذكر المؤلف زمن وقوع هذه الفتوحات، كما لم يشر إطلاقاً إلى بقية امراء الدانشمنديين.

ولهذه الأسباب توخينا الحذر عند الرجوع إلى كل من مخطوط «مرقات الجهاد» ومخطوط «دانشمندنامة».

#### ثالثاً: المصادر الفارسية:

من أهم المصادر الفارسية التي اعتمد عليها الباحث كتاب «تاريخ كزيدة» لحمدالله مستوفي القزويني الذي ولد في مدينة قزوين سنة ١٨٠هـ/ ١٨٨٩م وقد أمدنا مصنفه ببعض المعلومات عن علاقات الدانشمنديين السياسية بسلاجقة الأناضول، والدولة الزنكية. وقد أخطأ هذا المؤرخ حينما قال إن الأمير الدانشمندي إسماعيل بن ذي النون هو آخر أمراء سيواس (١)، والواقع أن إسماعيل ليس ابناً لذي النون، كما أنه لم يكن هو آخر أمراء سيواس، بل إن أخرهم كان هو الأمير ذاالنون بن محمد.

□ ورجع الباحث كذلك إلى كتاب «روضة الصفا» (٢) لمؤلفه ميرخواند حميدالدين محمد الذي ولد في مدينة بلخ بخراسان سنة ١٣٨هـ/ ١٣٤٤م، وتوفي سنة ١٠٩٨ مر١٤٩ قبل أن يكمل كتابه فقام ابنه خواندمير غياث الدين المولود سنة ١٨٨هـ/ ١٢٧٤م باتمامه (٣)، ثم شرع خواندمير بعد ذلك في تأليف كتابه المعروف «حبيب السير» (١٠)، وقد أمد كتابا «روضة الصفا» و«حبيب السير» هذا البحث بمادة قيمة تتعلق بالاتصالات السياسية التي تمت بين الدانشمنديين وبين بعض الحكام المسلمين كالسلاجقة والزنكيين، ولكن يؤخذ عليهما أنهما أشارا إلى حملة عسكرية قام بها البيزنطيون ضد إمارة سيواس عند بداية تأسيسها فأغفلا ذكر اسم الامبراطور الذي قاد هذه الحملة وزمن وقوعها، مما جعلها في غاية الغموض.

١) حمدالله مستوفي: تاريخ كزيدة، طهران ١٣٣٩هـ، ١٥٥٥.

 <sup>)</sup> ميرخواند: روضة المفاء طهران ١٣٣٩هـ. ش، جلد جهارم، م٣٥٣٠.

٢) عباس العزاوي: التعريف بالمؤرخين، بغداد ١٩٧٥م، ج١، ص١٩١، ٢٢٣، ٢٢٥.

ا) خواندمیر: حبیب السیر فی اخبار افراد البشر؛ ط۱؛ طهران ۱۲۳۳هـ، ش، جلد دوم، ص۳۸ه.

#### رابعاً: المصادر السريانية والأرمنية:

تأتي حولية المؤرخ ميخائيل السرياني (١) في مقدمة المصادر السريانية التي استفاد منها الباحث، وقد ولد ميخائيل السرياني في مدينة ملطية سنة ١٥هه/ ١١٢١م،) وقيل سنة ١٥هه/ ١٢١١م، وتولى عدداً من المناصب الدينية كان آخرها منصب بطريرك السريان في مدينة انطاكية من عام ١٢٥هه إلى ١٩٥هه/ ١٢٦٦ ١١١٩م، كتب ميخائيل حوليته سنة ١٩٥هه/ ١١٩٦م أي قبل وفاته بثلاث سنوات، وظل كتابه مجهولاً زمنا طويلاً إلى أن أشار إليه القس يسوع آل توما بطريك وظل كتابه مجهولاً زمنا طويلاً إلى أن أشار إليه القس يسوع آل توما بطريك «شابو Chabot» بترجمة ونشر حولية ميخائيل السرياني باللغة الفرنسية في اربعة أجزاء يهمنا منها الجزء الثالث الذي اعتمدنا عليه كثيراً إلى جانب الترجمة العربية التي قامت بها الاستانة: زاكية رشدي، وشملت أجزاء من حولية ميخائيل السرياني، وشملت أجزاء من مخطوطة ميخائيل السرياني» (١٠). وقد أمدنا ميخائيل السرياني بمعلومات قيمة عن أكثر أمراء الدانشمنديين، وبالذات حكام فرع ملطية الذين لم نجد لهم سوى ذكر يسير في المصادر الآخر المتوفرة بين أيدينا.

كذلك تحدث ميخائيل عن الخلافات الداخلية التي نشبت بين بعض افراد الاسرة الدانشمندية في ظل صراعهم على السلطة. وزودنا بمادة طيبة عن العلاقات الدانشمندية السلجوقية. ويؤخذ على هذا المؤرخ التناقض الواضح احياناً في بعض رواياته فقد اشار إلى ان السلاجقة قتلوا الأمير الدانشمندي ياجان بن غازي ثم ذكر هي موضع آخر ان الأمير ياجان لقي حقفه على يد اخيه الاكبر الأمير محمد بن غازي...

Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien (Traduite en Français, par Chabot. Paris 1905. Vols.,4.).

٢) محمود عمران: السياسة الشرقية للأمبراطورية البيزنطية في عهد الامبراطور مانويل،
 الأسكندرية ١٩٨٥م، ص٢٤٠.

الخلفاء العباسيون والحروب السليبية من مخطوطة ميخائيل السرياني، ترجمة وتعليق زاكية رشدي، ترجمة غير منشورة، كلية الأداب، جامعة القاهرة، ١٩٧٢م.

<sup>4)</sup> Michel le Syrien: Extrait de la Chronique de Michel le Syrien, V.3. P.224,238.

كذلك خلط ميخائيل بين امير سبواس ملك غازي وبين الأمير اللغازي بن أرتق عندما ذكر بأن الأمير غازي بن دانشمند قاد حملة على انطاكية سنة ١٥هـ/ ١١١٩م(١) والواقع أن الذي قام بهذه الحملة هو ايلغازي بن أرتق بشهادة عدد (١) من المؤرخين، ولعل التشابه بين الاسمين أوقعه في هذا الخطأ.

□ ويعد كتاب «تاريخ الزمان» لابن العبري من المصادر السريانية الهامة لموضوع دراستي. وابن العبري هو «ابوالفرج غريغوريوس جمال الدين بن الشماس، وقد اشتهر بلقب ابن العبري نسبة إلى قرية عبرا الواقعة على نهر الفرات، وقد ولد سنة (١٢٣هـ/ ١٢٢٦م) ويعتبر كتابه «تاريخ الزمان» الذي بدا في تأليفه سنة (١٢٧٣هـ/ ١٢٧٦م) تكملة لحولية ميخائيل السرياني حتى سنة ١٨٣هـ تقريبا/ ١٨٦٦م وهو تاريخ وفاة ابي الفرج بن العبري.

وقد استفاد الباحث من الترجمة العربية التي اعدها إسحاق ارملة، حيث امدنا بمعلومات مهمة حول قيام إمارتي الدانشمنديين في كل من سيواس وملطية، كما تحدث عن بداية ظهور الدانشمند في سيواس، وهنا يؤخذ على ابن العبرى أنه خلط بين الأمير دانشمند وبين اينه إسماعيل. (٣)

□ وقبل أن ننهي الحديث عن المصادر السريانية نذكر مصدرا ارمنيا مهما استفدنا منه هو «تاريخ متّى الرهاوي» (۵). وقد ولد متّى الرهاوي في مدينة الرها، وتاريخ ميلاده ليس معروفا، ويبدأ تاريخه من سنة ١٤٣هـ/ ١٥٩م وينتهي بأحداث سنة ١٣٥هـ/ ١١٣٦م ويبدو أن هذا المؤرخ قد توفي سنة ٢٩٥هـ/ ١١٢٢م وقد أكمل تلميذه الكاهن جريجوار Gregoire كتابه حتى وفاته سنة ٢٩٥هـ/ ١١٦٣م. (٥) وتأتى أهمية تاريخ متّى الرهاوى بحكم أنه عاش في مدينة الرها المحاورة

<sup>1)</sup> Michel le Syrien: Op.Cit. P.204.

٢) ابن القلانسي: نيل تاريخ نمشق من ١٠٠٠؛ العظيمي: تاريخ العظيمي، من ٢٨٦؛ ابن الأثير:
 الكامل، ج٠١٠ من ٥٣٣٠.

ابن العبري: تاريخ الزمان، ترجمة إسطاق ارملة، بيروت ١٩٨٦م، ص١١٨.

<sup>4)</sup> Matthieu d'Edesse: Chronigue Extrait. in (R.H.C.Doc. Arm.1).

 <sup>)</sup> جرزيف نسيم يوسف: العرب والروم واللاتين في الحرب الصليبية الأولى، بيروت ١٩٨١م، م٥٥٠.

تماماً لحدود الامارة الدانشمندية في سيواس من ناحية الجنوب. وكان هذا المؤرخ من بين المؤرخين القلائل الذين اشاروا إلى أن وفاة الدانشمند كانت سنة 194هـ/ ١٠٤٤م (١٠٠٥م) وقال عنه أنه من أصل أرمني، وقد أسهب متّى الرهاوي في الحديث عن أسر بوهمند، والمساعي الحثيثة التي بذلها نفر من أمراء الأرمن لدى الدانشمند من أجل إطلاق سراح هذا الأمير الصليبي(١).

#### خامساً: المصادر اليونانية:

حملت مجموعة من المصادر البيزنطية بين طياتها مادة علمية جيدة تتصل بموضوع هذا البحث ويأتي في مقدمة هذه المصادر كتاب الالكسياد The للأميرة (آناكومنين) ابنة الأمبراطور الكسيوس.

ولدت (آنا) سنة ٢٧٦هـ/ ١٠٨٣م وتوفيت بعد سنة ٤٥٣هـ/ ١١٤٨م والكتاب عبارة عن سجل شامل لتاريخ الأمبراطورية البيزنطية في الفترة مابين ٢٦٤هـ/ ١٠٦٩م و٢١٥هـ/ ١١١٨م. وقد وضعته ابنة الأمبراطور ليكون سجلاً حافلاً لحياة والدها.

وقد بدات آنا كومنين تأليف كتابها سنة ٢٧ههـ/ ١١٣٧م والكتاب وضع باللغة اليونانية وترجم إلى الإنجليزية والفرنسية عدة مرات.(٢) وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على الترجمة الإنجليزية التي قام بها سوتر E.R.A.Sewter. والمعلومات التاريخية التي أمدنا بها كتاب الالكسياد على درجة كبيرة من الأهمية خاصة وأنه أحد المصادر المعاصرة لفترة هذا البحث. فقد تطرق إلى بعض الثورات التي قامت داخل الأمبراطورية خلال فترة قيام امارة الدانشمنديين في سيواس مما ساعد هؤلاء على الظهور والاستقرار دون أن يواجهوا مشاكل من الأمبراطورية.

كذلك تطرقت المؤلفة إلى جوانب من علاقات الدانشمنديين مع الأمبراطورية البيزنطية في عهد والدها الأمبراطور الكسيوس كومنين. ويعتبر الالكسياد من

<sup>1)</sup> Matthieu d'edesse: Chronigue Extrait Arm. I. PP.230,256.

٢) عبدالغني محمود عبدالعاطي: السياسة الشرقية للأمبراطورية في عهد الأمبراطور الكسيوس
 كومنين، القاهرة ١٩٨٣م، ص١٤-١٥.

ل. فتحية النبراوي: حياة الأمبراطور الكسيوس كومنينوس كممدر من مصادر تاريخ العلاقات
 بين الشرق الإسلامي والعرب المسيحي في القرن الثاني عشر الميلادي، مقالة في المجلة
 التاريخية الممرية، المجلد السابع والعشرون، سنة ١٩٥٠م، مع٤٤.

المصادر الأصيلة التي تناولت الحملة الصليبية الأولى وموقف القوى التركية الإسلامية منها إبان اجتياحها للأناضول.١١٠.

□ والمصدر البيزنطي الآخر الذي رجعت إليه هو كتاب: «مختصر التاريخ للمؤرخ حنا كيناموس». وتأتي اهمية هذا المصدر من كون مؤلفه شغل وظيفة كاتم سر الإمبراطور البيزنطي مانويل الأول كومنين (٣٨٥- ٧٥٦هـ/ ١١٤٣ -١١٨٨م). وعكف هذا المؤرخ على تأليف كتابه حوالي ثلاث سنوات من سنة ٧٥هـ/ ١٨٨٠م إلى سنة ٧٩هـ/ ١٨٨٠م بعد أن توافرت له الوثائق الرسمية، وشهد المعارك الحربية التي جرت بين سيده الأمبراطور مانويل وأتراك الأناضول (السلاجقة والدانشمنديين).

قسم حنا كيناموس كتابه إلى سبعة فصول خصص الفصل الأول منها للحديث عن اعمال الأمبراطور حنا كومنين التي رواها باختصار شديد لإنه لم يكن معاصراً لها (٢٠) غير أنه بذل جهداً أكبر في كتابته عن مانويل، ويعتبر كيناموس مؤرخاً متزناً (٣) وقد اعتمدت على الترجمة الإنجليزية لهذا الكتاب التي أعدها .Charies. M. Brand.

وقدم المؤرخ كيناموس مادة غزيرة للفصل الأخير من هذا البحث وهو الفصل المخصص للعلاقات السياسية بين الدانشمنديين والبيزنطيين حيث أشار إلى الحملات البيزنطية في عهد الإمبراطور حنا كومنين ضد المناطق الدانشمندية، كما أسهب المؤلف في الحديث عن علاقات بعض أمراء سيواس كياغي بسان بن غازي، وذي النون بن محمد مع الإمبراطور مانويل، وماقام بين الجانبين من تحالفات سياسية ضد سلاجقة قونية.

#### سادساً: المصادر اللاتينية:

ياتي كتاب المؤلف المجهول (اعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس) على

<sup>1)</sup> Anna Comnena: The Alexiad. Trans. by: (E.R.A.Sewter Great. New York 1979.) PP.265-342.

٢) عبدالحفيظ علي: المسلمون والبيزنطيون، ط١، القاهرة ١٩٨٢م، ج٢، ص٠٩٠

٢) رسيمان: تاريخ الحروب المليبية، ج٢، ص٧٧٠.

<sup>4)</sup> Cinnamus (John): Epitome Historiarum (Translated by: Charles. M. Brand)
New York 1976

راس المصادر اللاتينية التي استقى الباحث منها مادته العلمية الخاصة بالفصل الخامس الذي يبحث في العلاقات السياسية بين الدانشمنديين والقوى الفرنجية.

وعلى الرغم من قيام اكثر المؤرخين الصليبيين بالاقتباس من كتاب المؤلف المجهول، واعتماد الدراسات الصليبية المتأخرة الخاصة بالحملة الصليبية الأولى على هذا الكتاب فإنه لم يتمكن أحد من كشف القناع عن اسم هذا المؤرخ، وكل ماأمكن الوصول إليه بهذا الشأن لايزال موضع جدل.(۱) وكما خلا الكتاب من ذكر المؤلف فقد خلا كذلك من الإشارة إلى وقت كتابته أو إملائه. وقد استفاد الباحث من هذا الكتاب في بعض الأمور المتعلقة بالدعوة للحملة الصليبية الأولى، وزحف هذه الحملة في وسط الأناضول حيث أشار المؤلف إلى موقعة دوريليوم (اسكي شهر) سنة ١٩٤٠م التي تحالف فيها السلاجقة مع الدانشمند وأمراء آخرين ضد القوات الصليبية.

ل ومن أهم مؤرخي الحملة الصليبية الأولى كذلك يأتي فوشيه الشارتري نسبة إلى منطقة شارتر الفرنسية الذي الف كتاباً عنوانه مطابق لعنوان الكتاب السابق وهو: «أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس» وقد اعتمدت على الترجمة الإنجليزية لهذا الكتاب التي اعدها: فرانسيس ريتاريان 7.Frances Rita Ryan».

ولقد عمل المؤرخ فوشيه في خدمة بلدوين الأول الذي تولى حكم إمارة الرها الصليبية (٤٩٦ـ ٤٩٤هـ/ ١٠٩٨ـ ١١٠٠م)، وأقام فوشيه بعد ذلك في مدينة بيت المقدس حتى سنة (٢٩هـ/ ١١٧٧م حيث اختفى من مسرح الأحداث وتاريخه يتوقف عند هذا الحداث، ويتميز فوشيه بأنه كان شاهد عيان على الحملة الصليبية الأولى منذ بدايتها ولهذا أصبح كتابه من المصادر الأساسية للبحث.

ن ويحتل كتاب رادولف كاين(۱۱) مكانة خاصة بين تواريخ الحملة الصليبية

المؤلف المجهول: أعمال الغرنجة وحجاج بيت المقدس، ترجمة وتحقيق حسن حبشي،
 القاهرة ١٩٥٨م، من٩٠

Fulchef of Charters: A History of the Expedition to Jerusalem (1095-1127)
 Trans. by Frances Rita Ryan (Sisters of st. Joseph) Knoxville. 1969.

٣) قاسم عبده قاسم: الحروب السليبية، القاهرة ١٩٨٥م، ص٢٩٠.

<sup>4)</sup> Radulph of Caen: Gesta Tancredi in Expeditione. Herosolymitana in (R.H.C.Occ.3. Paris 1866).

الأولى، وقد ولد رادولف بمدينة كان في فرنسا وذهب إلى الشرق سنة ١٠٥هـ/ ١٠٠٧م حيث لازم الأمير الصليبي تانكرد ابن اخت بوهمند أمير انطاكية، وقد دون رادولف كتابه بعد سنة ٢٦٥هـ/ ١١١٢م.(١)

وامدنا كتاب هذا المؤرخ المسمى «اعمال تانكرد» بمعلومات عن الاتفاق الذي جرى بين الدانشمند وسلاجقة الأناضول عند شعورهما بالخطر المشترك اثناء مقدم الجيوش الصليبية إلى الأناضول. كما زودنا ببعض البيانات المتعلقة بالحملة الصليبية اللومباردية التي اجتاحت الأناضول سنة ١٩٥هـ/ ١٠١١م.

وهناك مصدر لاتيني آخر ينبغي الإشارة إليه وهو كتاب البرت اكس Albert of Aix الذي كان احد رجال الدين في مدينة اكس لاشابل (آخن) La-chapelle الألمانية وعلى الرغم من أن البرت اكس لم يذهب أبدا إلى الشرق فإنه دون تاريخ الحملة الأولى والأحداث التي اعقبتها حتى سنة ١١٥هـ/ ١١٢٠م اعتماداً على روايات شهود العيان والمصادر الأدبية الأخر وقد الف كتابه تحت عنوان «تاريخ القدس»«».

وقد قصرنا اعتمادنا على البرت اكس في الجزء الخاص بجهاد الدانشمنديين مع القوى الإسلامية ضد الحملة الصليبية الأولى على الأناضول. إذ تحدث المؤلف باسهاب عن حصار نيقية وعن معركة دوريليوم الشهيرة التي اطلق عليها هذا المؤرخ اسم (ديجورجانهي Degorganhi).

□ أما المصدر اللاتيني الذي لايمكن اغفاله ضمن مجموعة المصادر اللاتينية فهو كتاب: «تاريخ الأعمال التي تمت فيما وراء البحار» للمؤرخ وليم الصوري الذي ولد في مدينة بيت المقدس حوالي سنة ٥٢٥هـ/ ١١٣٠م، وأصبح في سنة ١٧٥هـ/ ١١٧٠م رئيساً لأساقفة كنيسة مدينة صور. (۵)

وقدتم وليم معلومات تختص بعلاقات الدانشمنديين مع إمارة الرها، كما أنه

المرابق نسيم يوسف: العرب والروم واللاتين، م١٨٠٠.

<sup>2)</sup> Albert of Aix: Historia Hierosolymitana. in (R.H.C.H.Occ.4. Paris 1879).

١) السيد الباز العريني: مؤرخو الحروب الصليبية، القاهرة ١٩٦٢م، من ٦٦٠.

<sup>📋</sup> قاسم عبده قاسم: الحروب السليبية؛ س٣٢٠.

عمر كمال توفيق: المؤرخ وليام الموري، مقال في مجلة كلية أداب جامعة الأسكندرية،
 العدد۲۱ (۱۹۹۷م) ص۱۸۱۰

تطرق إلى حادثة اسر أمير انطاكية الصليبي بوهمند على يد القوات الدانشمندية. ويعد كتاب وليم الصوري الذي يتكون من جزءين من المصادر الهامة لأخبار الحملة الصليبية الثانية. وقد اعتمدنا على الترجمة الإنجليزية لهذا الكتاب التي اعدها كل من الأستاذين: إملى بابكوك وكراى(١).

وبهذا العرض التحليلي لأهم المصادر التي رجعت إليها لايفوتني ان اشير إلى ان هناك مصادر ومراجع آخر افدت منها. وسوف تتضح قيمتها العلمية اثناء مطالعة صفحات هذا البحث.

□ كما انبه القارئ الكريم انني اعتمدت خلال تعريفي بالمدن الواقعة داخل الاناضول على: (Turkiye Karayollari Haritasi Road Map of Turkey) وهي عبارة عن خارطة جغرافية صدرت لتركيا حديثاً تعرفنا على مسميات مدن الاناضول التي وردت ضمن هذا البحث في وقتنا الحاضر، وموقعها بالنسبة للعاصمة التركية انقرة، والمسافة التي تفصل بين العاصمة وبين كل مدينة من هذه المدن.

وفي ختام هذه المقدمة احمد الله الذي وفقني للقيام بهذا العمل، كما اشكر زملائي الذين قدموا لي العون والمساعدة اثناء دراستي لهذا الموضوع، واخص بالذكر الدكتور محمد الزهراني استاذ التاريخ الإسلامي المشارك بكلية العلوم الاجتماعية بالرياض، الذي افادني بآرائه العلمية خلال فترة إعدادي لهذا البحث في صورته الأولى حينما تقدمت به لنيل درجة العالمية (الدكتوراة) من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والله ولى التوفيق.

المؤلف د. علي بن صالح المحيميد بريدة ١٤١٤/١٠/١٧ هـ

<sup>1)</sup> William of Tyre: A History of Deeds Done Beyond the Sea. (Translated and Annotated by Emily Atwater Babcock and A.C. Krey Columbia University Press 1943 Vols.2)

## الفصل الأول

# قيام الإمارة الدانشمندية ٧٧٤هـ / ١٠٨٤م

- € أولاً: أصل الدانشمنديين.
- ثانياً: بداية ظهور الدانشمنديين.

أولاً: أصل الدانشمنديين

(دَانشْمَنْد) لفظ قارسي معناه عالم او ذكي او ماهر، وهو يتألف من الكلمة الفارسية «دَانشْ» بمعنى علم، والمقطع «مَنْد» بمعنى ذو او صاحب(١).

ويطلق هذا اللقب على الفقهاء(۱)، كما انه يطلق على المدرسين في بلاد ماوراء النهر(۱)، وذلك خلال حكم الدولة السامانية (۲۱۱ـ ۳۸۹هـ/ ۷۲۸ـ ۹۹۹م). واحيانا يُنطق محرفاً بعض الشئ وفقاً للهجة المحلية الدارجة في مناطق فارس فيقال للمعلم دانشومند(۱).

وقد أشار أبن الأثير<sup>(0)</sup> إلى أن الدانشمند كان معلماً للتركمان، وتقلبت به الأحوال حتى ملك بعض البلاد. وتؤكد بعض المصادر<sup>(1)</sup> التركية هذا الرأي حيث تقول كان الأمير دانشمند شخصاً غزير العلم، وكان معلماً للصبيان.

وقد ورد لقب دانشمند في المصادر التاريخية بصيغ مختلفة، فبعضها(۱) تطلق عليه الدانشمند، وبعضها الآخر (۱۰) تسميه ابن الدانشمند، واحياناً ابن الدانشومند (۱۰) كما أن بعض المصادر تضيف إليه القاباً وأسماء أخر مثل

ا) حسن الباشا: الألقاب الإسلامية، مصر ١٩٧٨م، ص٢٨٧٠ ؛ علي أكبر دهخدا: لغت خاصة، طهران
 ١٣٦١هـش، ص١٨٥٠

٧) نظام الملك: سياست نامة، ترجمة يوسف حسين بكار، ملا، قطر ١٩٨٧م، ص٥٣٥٠-

ماوراء النهر: يراد به ماوراء نهر جيحون شرقي إقليم خراسان، وقد كان يقال لها بلاد الهياطلة، وفي الإسلام سعوه ماوراء النهر، ومن أهم مدن بلاد ماوراء النهر بخارى وسعرقت وفرغانة والشاش وأشر وسنة، (ياقوت: معجم البلدان، ج٥، من ٤٠ ٧٤٠ ؛ القزويني: آثار البلاد، من٥٠٥)

ا) بارتولد: تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي، ترجمة صلاح الدين عثمان، ط١٠ الكريت ١٩٨١م، ص٢١٣٠.

<sup>-</sup> Setton Kenneth: A History of the Crusades. V.I. Philadeiphia 1969. P.139.

الكامل في التاريخ؛ ج١٠٠ من٣٠٠٠.

٢) منجم باشي: منجم باشي تاريخي، جلد ثاني، ص٥٧٥، ؛ هزارفن: تنقيح تواريخ الملوك، مر٠٩٥.

ابن القلانسي: نيل تاريخ دمشق، ص١٣٨٠. ؛ سبط بن الجوزي: مرآة الزمان، ط١، حيدراباد ـ
الدكن ـ الهند ـ ١٩٥١م، القسم الأول من الجزء الثامن، ص١٩٤٠.

أبوالقدا: المختصر، ج٢٠ من٢١٠٠؛ العمري: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، مخطوط دار.
 الكتب المصرية، رقم ٥٦٠ معارف عامة، ج٢٧، القسم الأول، من٤٣.

العظيمى: تاريخ العظيمى، س٧٧٨.

iverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

كمشتكين بن الدانشمند طايلو(۱)، أو طبلق كما ورد عند ابن خلدون(۱)، وأحياناً يأتي كمشتكين محرفاً في بعض المصادر فيكتب أنوشتكين الدانشمند(۱) أو توشتكين الدانشمند(۱).

ويرى احد الباحثين(» ان السلاجقة الاتراك كانوا يطلقون اسمين على الشخص الواحد بحيث يكون لحدهما اسما تركيا والآخر إسلاميا، لذلك فهو يعتقد ان كمشتكين هو الاسم التركي للأمير دانشمند. أما اسمه الإسلامي فهو احمد، ويرجح هذا الباحث أن اسم طايلو الذي ورد في بعض المصادر (۱) هو الاسم التركي لوالد هذا الأمير، في حين أن اسمه الإسلامي هو على.

ويقول احد المتخصصين (٧) في علم المسكوكات ان لقب طايلو الذي اشرنا إليه آنفاً ليس إلا من نسبج خيال بعض المؤرخين، وقد استند في رايه هذا إلى عدم وجود هذا اللقب في العملة الدانشمندية التي امكنه العثور عليها وهي خاصة بأحد احفاد الأمير دانشمند ومكتوب عليها اسم الدانشمند بالكامل هكذا (ملك دانشمند). ويورد لنا حسين حسام الدين (١٠) راياً في غاية الأهمية يتفق بعض الشي مع الراي الأخير حيث يقول أن لقب طايلو هذا ليس إلا تحريفاً قام به بعض النساخ عن غير قصد لجد والد الأمير دانشمند وهو (حسين قوتلوبك) الذي يُذكر باسم حسين تارة وباسم قتلو تارة اخرى، وبعد ذلك حرفت كلمة قتلو إلى قاتلو وتابلو وطبلو وطنلو في عدد من المصادر التاريخية. ويرى هذا المؤرخ بأن الاسم الصحيح الكامل للأمير دانشمند هو «الملك المجاهد احمد بن على بن جعفر الب ارسلان بن حسين قوتلوبك».

وقد ذكرت بعض المصادر التاريخية المعاصرة لهذا الامير لقبه دانشمند

١) ابن الأثير: الكامل، ج١١٠ من٣٠٠

<sup>-</sup> Fulcher of Charters: A History of the Expedition to Jerusalem. P.27.

٧) العبر، ج٥، ص١٨٧٠

٣) ابن العديم: زبدة الحلب من تاريخ حلب، تحقيق سلمي الدهان، بمشق ١٩٥٤م، ج٢، م٠٠٥٠.

ابن الشعنة: الدر المنتخب في تاريخ مملكة هلب، نشره وليد ناسيف، بمشق ١٩٨٤م، من١٩٧٠.

<sup>5)</sup> Osman Turan: Selcuklular Zamanina Turkicy Tarihi Istanbul 1984. P.117. ابن الأثير: الكامل، ج١٠، ص٢٠٠٠ ؛ ابوالقدا: المفتصر، ج٢، ص٢٠١٠.

<sup>7)</sup> Casanova P.: la Numismatigue des Danichmendites. P.32-33.

۱۲۳۲\_۲۳۲۱هـ، چ۲، من۲۸۸.

دون أن تضيف إليه أسمه التركي كمشتكين، كما يأتي أحياناً مجرداً من لفظة (أبن) حيث ورد في أحدال هذه المصادر هكذا تانيسمان Tanisman، وفي مصدر آخرال تانوسمان Tanousman. أما ملحمة دانشمندنامة (٢) التي حاولت أن تحيط الأمير دانشمند بهالة إسلامية لتجعله ضمن أبطال الفتوحات الإسلامية فلم تذكر الأسماء التركية الخاصة بهذا الأمير بل اكتفت بذكر لقبه دانشمند وياسمه الإسلامي أحمد حيث ورد اسمه كاملاً هكذا ملك دانشمند أحمد.

وعلى ضوء ماسبق فإن الاسم الكامل لمؤسس الإمارة الدانشمندية هو كمشتكين احمد دانشمند بن علي، ولكن رغم ذلك فقد اشتهر الأمير كمشتكين احمد بلقب دانشمند الذي يعتقد احد الباحثين(» انه في الأصل كان لقباً لأبيه دانشمند البخاري احد علماء مدينة بخارى(» المشهورين، وحسب هذه الرواية فإن الأمير كمشتكين احمد ظل يحمل لقب ابيه دانشمند.

ولقد ورد ذلك في بعض المسكوكات الدانشمندية والنقوش المكتوبة، ومنها نص منقوش على حجر أسود مثبت على الأرض بالقرب من ضريح هذا الأمير في مدينة نيكسار(١٠)، وكانت آخر كلمة في هذا النص هي كلمة ملك دانشمند(١٠)، ويرد أحياناً أسم دانشمند وقد أضيف إليه لقب غازى حيث يقال له ملك دانشمند

1) Anna Comnena: The Alexiad. P.342.

<sup>2)</sup> Michel Le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.173.

عارف علي: دانشمندنامة، من ٢٠.

<sup>4)</sup> Osman Turan: Selcuklular Zamanina Turkiey Tarihi. P.117.

بخارى: من أعظم مدن ماوراء النهر، وقد كانت عاصمة للدولة السامانية. (ياقوت، معجم البلدان، ج١٠ من ٢٥٧٣). وكانت بخارى تضم خمس مدن كبيرة هي خجده أو خجادة ومغكان وتمجكث والطواويس وزندنة وهي مدينة مازالت قائمة حتى الآن. (استرنج: بلدان الخلافة الشرقية، من ٥٠٠). ولاتزال مدينة بخارى تحمل هذا الاسم حتى وقتنا الحاضر وهي حالياً تقع في جمهورية أوزبكستان إحدى الجمهوريات الإسلامية في أسيا الوسطى (تركستان). (يسري عبدالرازق الجوهري ومحمد خميس: دراسات في جغرافية العالم الإسلامي، مصر، من ٥٩٥).

٢) نيكسار: أسلها «نيك حمار» أي القلعة الجميلة (اوليا جلبي: سياحتنامة، ايكنجي جلاء استانبول ١٢٦٤هـ، مر٢٨٩، ويطلق عليها كذلك قيمرية الجديدة Now-Caesarea وهي إحدى مدن ولاية سيواس تقع حالياً شمالي شرقي تركيا، انظر: (استرنج: بلدان الخلافة الشرقية، مر١٧٩)، و(على جواد: ممالك عثمانية، قسم أول، لغات جغرافية، مر١٨٨).

Berchem Max Van: Epigraphie des Danishmendides. Zeitschrift Fur Assyriologie XXVII Strasbourg 1912. P.82.

احمد غازي ١٠٠٠ وقد اضيفت كلمة غازي للأمير دانشمند تقدير الفتوحاته التي اتصفت بطابع الجهاد الإسلامي داخل الأناضول. حيث جرد العادة بإطلاق هذا اللقب على المجاهدين في سبيل الله تشريفاً لهم ١٠٠١ ويكنو الأمير دانشمند احياناً بأبي الغازي وذلك على اعتبار أن اكبر ابنائه اسمه غازي وهو الذي خلفه في حكم إمارة سيواس بعد وفاته ١٠٠٠.

هذا بالنسبة لبعض الالقاب الخاصة بالامير احمد دانشمند، اما فيما يتعلق بأصل الاسرة الدانشمندية فإنه لايزال موضع خلاف بين المؤرخين واغلب الظن أن ذلك يعود إلى الاختلاف القائم أساساً حول بداية ظهور مؤسس الإمارة الدانشمندية من جهة، وعدم تحديد المنطقة التي عاش فيها هذا الامير قبل ظهوره على مسرح الاحداث السياسية في الاناضول من جهة اخرى.

فالمؤرخ ميخانيل السرياني(ا) الذي كان معاصراً للدانشمنديين قال لقد غزا امير من امراء الاتراك يدعى تانوسمان Tanousman اقليم كبادوكيا.

وتؤكد بعض المصادر التركية(م) الأصل التركي لهذه الأسرة كما انها تربط نسب الأمير دانشمند من جهة أمه بالقائد العربي عبدالله البطال الشهير ببطال غازي(۱).

أما المؤرخ الأرمني متّى الرهاوي(٧) الذي عاصر الأمير دانشمند فترة من

١) هزارن: تنقيع تواريخ الملوك، مر٥٠.

ب) سحمد فؤاد كربريلي: قيام الدولة العثمانية، ترجمة احمد السعيد سليمان، مصر ١٩٦٧م،
 من٣١٦٠.

<sup>3)</sup> Matthieu D'edesse: Chronigue Extrait. Arm.I. P.256.

<sup>4)</sup> Michel le Syrien: Extrait de la Chronique de Michel le Syrien. V.3. P.173.

عارف علي: دانشمندخامة، ص١٢ عالي: شمول حل وعقد، ورقه ٣٥ (ب)؛ منجم باشي: منجم باشي تاريخي، جلد شاني، من٥٧٥.

بطال هازي: هو هبدالله ابوالحسين الأنطاكي نسبة إلى مدينة انطاكية حيث كان يسكن فيها، بدأ في قيادة الجيوش منذ عهد الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان (١٥- ٢٨هـ/ ١٨٥٠ هـ٢٠م) عندما أرسله هذا الخليفة في مقدمة الجيوش التي يقودها ابنه مسلمة بن هبدالملك، وقد استشهد عبدالله البطال في إحدى هزواته في بلاد الروم في عهد الخليفة الأموي هشام بن عبدالملك، وذلك سنة ١٢١هـ/ ٢٢٩م وقيل ٢٢هـ/ ١٧٠٠ الطبري: تاريخ الأمم والملوك، ط٢، بيروت ١٩٨٨م، المجلد الرابع، ص١٢٠٠ ابن الأثير: الكلمل، ج٥، م١٩٨٨.

<sup>7)</sup> Matthieu D'edesse: Chronigue Extrait Arm.I. P.256.

الرمن فيشير إلى أنه يتحدر من أصل أرمني.

ولقد اشار احد المؤرخين البيرنطيين الله ان الدانشمنديين ينحدرون من الاسرة الأرشاكونية Arsacides الأصل الأرمني الفارسي Persarmenien.

وعندما نتفحص الروايات السابقة نجد انها قد استندت فيما ذهبت إليه على بعض الادلة، فلو اخذنا مثلاً ملحمة دانشمندنامة(٢) لوجدنا انها تذكر بأن والد الامير احمد دانشمند هو على بن مضراب امير التركمان بالديار الرومية الذي تزوج من اميرة عربية الاصل تدعى نظير الجمال وهي ابنة عمر بن نعمان ابن زياد بن عمرو بن معد، وأمها هي أخت أبي محمد(١) جعفر بن السلطان حسين بن ربيع بن عباس احد احفاد القائد العربي عبدالله البطال.

وحسب هذه الرواية يكون اصل الأمير احمد دانشمند من أب تركي وأم عربية وحفيداً لبطال غازي العربي،

وهناك وقفية « مؤرخة سنة ٢٥هـ/ ١١٦٤م كتبت في عهد احد احفاد الأمير دانشهند، وقد ورد فيها نسب الدانشهند كما يلي: «ملك إسماعيل بن ياغي بصن بن ملك غازي إبراهيم بن سيد ملك احمد دانشهند غازي بن سيد علي بن سيد حعفر بطال غازى بن سيد حسين غازى».

وقد جعلت هذه الوقفية بعض الباحثين(١) يقولون بأن الدانشمند ينحدر من

<sup>1)</sup> Nicetas Choniates: Historia in Corpus Soriptorum Historiae Byzantinae Boon 1835, P.45.

٧) الأرشاكونية: عائلة ملكية اقامها ارشاك الأول سنة ٢٥٥ قبل الميلاد في منطقة ارمينية الكبرى وملكت حتى سنة ٢٢٦م، حيث قامت مكانها الدولة السلسانية، وكان آخر ملوك هذه الأسرة هو ارتابانوس الرابع، ويظهر أن هذه الأسرة تنحدر من الأسرة الأشغانية Ashganiiah وهي الطبقة الثالثة من ملوك الفرس الذين يسمون عند الفرنج بالبرشيين، وقد اطلق عليهم اسم الأشغانية نسبة إلى أول ملوكهم أشغا الذي يقال له أحياناً (الشك بن أشكان). (البستاني: دائرة المعارف، ج٣، ص٢٦٤١٠١٥).

٣) عارف علي: دانشمندنامة؛ ص٣٠

على راس تل في قرية مسيحية بتركيا-(هزارفن: تنقيع تواريخ الملوك، مر ١٩٠) كما أنه يوجد في مدينة قيصرية جامع يسمى جامع ابي محمد البطال (الهراوي: الإشارات إلى معرفة الزيارات، مر ١٩٥).

هذه الوقفية مسجلة في منحة ٣٤٦ من الدفتر الرابع الخاص بالأخاصل بين الدفاتر القديمة لمديرية أوقاف استانبول اخفار: رهوان خاند وإسماعيل حقي: سيواس شهري، من١٨٠٠

٢) رشوان نافد و إسماعيل حقي: نفس المرجع و الصفحة.

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

سلالة سيد بطال غازي، لكن اصحاب هذا الراي قد ابدوا شكوكهم من هذا النسب حيث ذكروا في معرض حديثهم عن هذه الوقفية ان نسب الأمير دانشمند لبطل مشهور في الأناضول كسيد بطال غازي يعد ملائماً لإثارة الشعور الديني، ولتقوية نفوذ الحكم زمن ظهور الدانشمند. وأن كلمة السيادة التي أضيفت لنسب الأمير دانشمند قد جعلت حكمه يستمر لفترة طويلة في الأناضول.

ويرى الباحث أن هذه الوقفية ولو أنه قد جرى تدوينها في عصر أحد أمراء الدانشمنديين في سيواس فإنها لاتعطي رايا حاسماً بأن الدانشمند ينحدر من سلالة بطال غازي، ويكفي أن هذين المؤرخين() قد ساقا أحد الأهداف التي كتبت بهذا الشكل من أجله وهو إثارة الشعور الديني في نفوس مسلمي الأناضول كي ينضموا تحت لواء الإمارة الدانشمندية وهذا كفيل بتقوية نفوذها سيما وأن هذه الوقفية جرى تدوينها في وقت أخذ فيه الحكم الدانشمندي بالاضمحلال. والأهم من ذلك أن هذه الوقفية لم تسلم من الخطأ فقد ورد فيها أن اسم الملك غازي هو إبراهيم، رغم أنه لم يثبت بصورة قاطعة في المصادر التاريخية وكذلك في المسكوكات والنقوش(٢) الخاصة بالدانشمنديين أن اسم ملك غازي هو إبراهيم كما ورد ذكره في هذه الوقفية.

اما المؤرخ محمود آقسرائي(٣) فإنه حينما يرى أن الدانشمنديين أصلهم أتراك فهو يبني رأيه على أساس صلة القرابة التي تربط بين هؤلاء وبين السلاجقة الأتراك، وقد كشف أحد(٤) الباحثين عن هذه القرابة، وقال بأن الأمير أحمد دانشمند غازي هو أبن أخت السلطان السلجوقي ملكشاه بن الب أرسلان(١)

ا) رضوان نافذ وإسماعيل حقي: سيواس شهري، ص١٨٠.

٢) العظيمي: تاريخ العظيمي، من ٤٠٩٠.

<sup>-</sup> Casanova (P.): La Numismatigue des Danichmendites. P.3.

أحمد توحيد: مسكركات قديمة إسلامية قتالوغي، قسطنطينية ١٣٢١هـ، القسم الرابع،
 مسكله.

٣) محمود أقسرائي: مسامرة الأخيار ومسايرة الأخيار ع ص١٧٠٠.

<sup>4)</sup> Osman Turan: Selcuklular Zamanina Turkiey. Tarihi. P.113. ابوالفتح ملكشاه بن الب ارسلان محمد بن داود بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق الملقب جلال الدولة. ولد سنة 134هـ، وتولى أمر السلاجقة بعد وفاة أبيه السلطان الب ارسلان سنة 15هـ الدولة.

بومية منه، وكان من أحسن الملوك سيرة حتى كان يلقب بالسلطان العادل، وكان منصوراً في المحروب، ومغرماً بالعمائر، وهو الذي عمر جامع السلطان ببغداد سنة ٨٥عد، وزاد في دار =

(ه13. ه13هـ/ ١٠٧٧- ١٠٩٢م). وإذا صحت هذه الرواية يكون الأمير دانشمند حفيداً للسلطان السلجوقي الب ارسلان، وهي تتعارض مع الرواية السابقة التي مرت بنا والتي تجعل دانشمند حفيداً للغازي عبدالله البطال.

كما أن هناك رواية ثالثة تؤكد أن الأمير دانشمند ينحدر من سلالة تركية خالصة حيث أن الأمير توشتكين الدانشمند كان خالاً لمؤسس دولة سلاجقة الروم(١) سليمان بن قتلمش(١).

وقد اخذ بهذا الراي مؤرخ آخر(٣) غير أن هذا لم ينص على اسم الدانشمند بالتحديد بل اكتفى بقوله أنه في الوقت الذي فتح فيه سليمان بن قتلمش أنطاكية(١) فتح خاله مدينة ملطية.

اما الرواية التي تقول بأن الدانشمنديين من اصل ارمني فإنها لاتستند إلى دليل يمكن الاعتماد عليه مما يدفعنا إلى القول بأن هذا المؤرخ اصدر حكمه على اساس المعاملة الطيبة التي عامل بها الأمير دانشمند الأرمن النصارى الذين دخلوا في تبعيته - كما هي عادة الحكام المسلمين تجاه أهل الذمة - الأمر الذي جعل هذا المؤرخ يتخيل بأن الأمير دانشمند ليس إلا ارمنيا، لذلك أفاض في مدح سيرته حيث قال: «أن الأمير دانشمند رجل رحيم كريم مع (المسيحيين) ولقد حزنوا حزنا بالغا على وفاته لإنهم كانوا يحبونه ويجلونه»(ه).

<sup>=</sup> السلطنة بها، وصنع بطريق مكة مصانع وابطل المكوس والخفارات في جميع البلاد، وكان مولعاً بالصيد حيث قبل انه خرج في آخر أيامه إلى ناحية دجيل لأجل الصيد فاسطاد وحشاً واكل من لحمه فلبتدات به العلة فعاد إلى بغداد مريضاً، فلما دخلها توفي في السادس عشر من شوال سنة ٥٨٥هـ. وقيل انه سم في خلال تخلل به وحمل تابوته إلى أسبهان ودفن بها، (ابن خلكان: وفيات الأعيان، بره، من ٢٨٣ ـ ٢٨٩).

١) ابن الشعنة: الدر المنتقب، مر١٩٧٠

ب) سليمان بن قتلمش بن إسرائيل بن سلجرق. (ابن خلكان: وهيات الأعيان، ج ٥٥ ص ٧١. وقد لقي سليمان مصرعه في موضع يعرف بعين سلم يوم الأربعاء الثامن عشر من شهر صفر سنة ١٧١هـ على يد زعيم سلاجقة الشلم السلطان تاج الدولة تتش بن الب ارسلان عندما حاول كل منهما السيطرة على مدينة حلب (ابن القلائسي: نيل تاريخ دمشق، ص ١١٨ - ١١١).

ابن حمدون: حوادث السنين (مفعلوط) مكتبة روان كوشكي، طوب قابي سراي، استانبول، رقم ۲۹۸۱، ورقة ۱۵(۱).

انطأكية: مدينة عظيمة من اعيان المدن على طرف بحر الروم بالشام (القرويني: آشار البلاد، مردد)، وتقع انطاكية في جنوبي تركيا حيث تبعد عن العاصمة انقرة حوالي ٨٠٠ كلم، انظر: - Turkiye Karayollari Haritasi (Road Map of Turkey).

<sup>5)</sup> Matthieu D'edesse: Chronique Extrait Arm I. P.256.

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وليس من الواضح ماإذا كان هناك ثمة علاقة بين هذه الرواية والرواية البيزنطية الأخرى التي قالت بأن الدانشمنديين من سلالة الفرس الأرمن ويعتقد المستشرق ايرين ميلكوف() وهو الذي اعد آخر دراسة نقدية للدانشمندنامه ان وصف القارسي الأرمني الذي ورد عند بعض المؤرخين الغربيين ليس له سوى الدلالة الجغرافية فلقد دابوا علني إطلاق لفظ فارسي على كل قادم إليهم من جهة بلاد فارس (إيران حاليا) أيا كان أصله()، لذا ليس من المستغرب أن يجعلوا الدانشمند الأتراك من أصل فارسي، أما بالنسبة للفظ أرمني فيبدو أنه إشارة من أولئك المؤرخين إلى الجزء الفارسي من أرمينية الذي كان يتبع الإمبراطورية الفارسية قبل الفتح الإسلامي لأرمينية.

ولقد اخذ كذلك احد الباحثين(٣) بوجهة النظر السابقة فأشار إلى ان ماورد في بعض المصادر عن الأصل الفارسي الأرمني للدانشمند إنما هو اسم جغرافي فقط، ولايعبر عن اصول عرقية، ويرجح ان إقامة دانشمند بعضاً من الوقت في اذربيجان طبقاً لرواية منجم باشي(۵)، ثم مجيئه من هناك إلى الاناضول اعطى المجال لتأكيد هذه الرواية، ولقد خَلص كازانوفا(۵) بعد أن عرض روايات المؤرخين حول اصل الدانشمند إلى القول بأن هذا الأمير تركماني الأصل ولكنه مولود في منطقة ارمينية.

وطرحت إحدى الدارسات (٢) رواية مشابهة حيث قالت أن الدانشمنديين مثل السلاجقة ينتمون إلى أصل تركي، وكان طيلو أول من أسس هذه الإمارة. ويميل المؤرخ حسين حسام الدين كذلك إلى أن الدانشمند أصلهم أتراك ويستدل على ذلك بثلاثة أمور أولها: أن الأمير دانشمند أشتهر بهذا الاسم وهذا يعنى أنه

<sup>1)</sup> Irene Melikoff: la Geste de Melik Danismend tome I.P.73.

لنظر مثلاً ماقاله الإمبراطور البيزنطي مانويل الأول في رسالته إلى هنري الثاني ملك انجلتران

Manuel I, Empror of constantinople., Lettre to King Henry II of England
 CE Roger of Hovenden I. PP.419- 423.

<sup>3)</sup> Osman Turan: Selcuklular Zamanina Turkiey Tarihi. PP.119- 120.

<sup>) -</sup> منجم باشي: منجم باشي تاريخي، جلد ثاني، ص٥٧٥.

<sup>5)</sup> Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P.36.

٢) تامارا تالبوت رايس: السلاجقة تاريخهم وحضارتهم، منهه.

تلقى علومه في خراسان بين اقربائه الأتراك لأنهم في هذه المنطقة يطلقون كلمة دانشمند على العالم. وثانيها: ان جده حسب رواية هذا المؤرخ نفسه هو «جعفر الب ارسلان» الذي كان مشهوراً باسم جعفر ويطلق عليه احيانا جعفر الب، وبعد ذلك قام النساخ بتحريفه وكتبوه باشكال مختلفة مثل ميتراب ومضراب ومغراب ونصر، وثالث هذه الأمور مادلت عليه بعض القيود التاريخية بأن الأمير احمد دانشمند من نسل اوغوزخان وكان رئيس شعبة القبيلة المشهورة باسم طوغاتلو وهم من فرع قينيق خان المنسوب للسلاجقة(۱).

ومما سبق يظهر لنا اختلاف المؤرخين حول اصل الأسرة الدانشمندية، ويمكن حصر هذا الاختلاف في ثلاثة آراء:

الأول: يقول بأن أصلهم من الأرمن، والثاني: يرى أنهم من الفرس الأرمن، والثالث: يشير إلى أنهم من أصل تركي.

ونحن نميل إلى الراي الثالث حيث نعتقد بأن صلات القربى التي تربط بين الدانشمنديين والسلاجقة الاتراك تكفى بحد ذاتها لترجيحه.

ونستبعد أن يكون الدانشمنديون من الفرس أو الأرمن كما يزعم بعض المؤرخين وذلك لعدة أسباب منها أن الدانشمنديين إذا كانوا ينتمون إلى الفرس أو الأرمن فلماذا لم يبرزوا على مسرح الأحداث السياسية داخل الأناضول إلا بعد ظهور السلاجقة الأتراك وانتصارهم الكبير على البيزنطيين في معركة منازجرد، وبالذات في الوقت الذي تدفقت فيه جحافل الاتراك المسلمين على الاناضول؟

ولو كان الدانشمنديون فعلاً من الفرس او الارمن فهل من المعقول ان يختار التركمان رجلاً غريباً عن اصلهم ولايعرف لغتهم ولاتقاليدهم وهو الامير احمد دانشمند غازي ليكون قائدهم بل وبطلاً يمثلهم(٢٠) ولو كانوا كذلك ايضاً فهل سوف تسمح لهم السلطات السلجوقية العليا في العراق وفارس بإقامة إمارة مستقلة لهم داخل الاناضول؟ خاصة وأن هذه الإمارة ظلت ـ كما سيتضح لنا ـ حاجزاً بين السلطات السلجوقية وبين كل من سلطنة سلاجقة الروم في

١) حسين حسام الدين: تاريخ اماسيا، ج٢، م١٨٠. ٢٨٢.

<sup>2)</sup> Cahen: Pre-Ottoman Turkey (London 1968). P.83.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

قونية والإدارة البيزنطية في القسطنطينية.

ولى سلمنا كذلك بأنهم من الفرس فالواقع أن نفوذ العناصر الفارسية قد أخذ في الانحسار منذ سقوط الحكم البويهي في بغداد سنة ١٠٥٧هـ/ ١٠٥٥م وقيام الحكم السلجوقى مكانه هناك(١).

وعلى أية حال يظل انتماؤهم الفارسي أو الأرمني ضعيفاً للغاية بصورة اكثر وضوحاً أمام روايات بعض مؤرخي(٢) الحملة الصليبية الأولى الذين أشاروا إلى أنهم وأجهوا أثناء اجتياحهم وسط الأناضول قوات الأتراك المسلمين التي كانت مؤلفة من الدانشمنديين والسلاجقة، فلو كان الدانشمنديون غير أتراك لما أجمع معظم مؤرخي هذه الحملة على هذا القول.

张 张 张

١) البنداري: تاريخ دولة آل سلجري، من١٠.

<sup>2)</sup> Fulcher of Charters: A History of the Expedition to Jerusalem. P.29.

المؤلف المجهول: اعمال الفرشجة وحجاج بيت المقدس، مس٤٤.

#### ثانيا: بداية ظهور الدانشمنديين

اختلف المؤرخون بشأن أصل الدانشمنديين وكذلك لم يتفقوا على تحديد بداية معينة، أو تاريخ دقيق لظهور الأمير أحمد دانشمند غازي لأول مرة على مسرح الأحداث السياسية داخل الأناضول.

وبدا واضحاً ان المصادر العربية(۱۱)، والبيزنطية(۱۲)، واللاتينية(۱۳) اهملت مسالة بداية قيام الإمارة الدانشمندية، ولم تتطرق إلى ذكر اخبار الدانشمنديين إلا عند ظهور الصليبيين في الاناضول.

ونجد عكس ذلك تماماً في المصادر التركية والفارسية والسريانية التي امدتنا بمعلومات عن بداية ظهور الأمير احمد دانشمند. وقد تبين لنا بعد الاطلاع على هذه المعلومات انها تفتقر إلى الدقة.

فقد ذهبت الرواية الملحمية(۱) ومن استند إليها من المؤرخين(۱۰) إلى ان الأمير احمد دانشمند وُلِد وعاش في ملطية إلى جانب السلطان طورسان بن علي بن السيد جعفر البطال، وبعد ذلك رغبا في إحياء سنة الجهاد فاستشارا الخليفة العباسي(۱) في بغداد الذي وافق على طلبهما ومنحهما إذنا بغزو بلاد الروم (الأناضول)، واعطاهما الشارة والعلم، ومنشوراً بامتلاك البلاد التي يستطيعان السيطرة عليها. فجمع هذان الأميران اربعين الف جندي،

ابن القلانسي: نيل تاريخ بمشق، م١٣٨، ؛ العظيمي: تاريخ العظيمي، م١٣٧، ؛ ابن الأثير:
 الكامل، ج١٠، م٠٠٠٠، ؛ أبو الغدا: المفتصر، ج٢، م٠٢١٠.

<sup>2)</sup> Anna Comnena: The Alexiad, P.342.

<sup>3)</sup> Albert of Aix: Historia Hierosolymitana. P329.

لها المؤلف المجهول: أعمال الفرنجة، من ٤٦٠،

۱) عارف علی: دانشمندنامة، من۲.

عالي: فصول حل وعقد، ورقة ١٣٥٥). ؛ هزارفن: تنقيع تواريخ الملوك، ص٩٩. ؛ القرماني:
 اخبار الدول وآثار الأول في التاريخ، بيروت، ص٢٩٧.

٢) لم تذكر المصادر التركية التي ساقت هذه الحادثة اسم الغليفة العباسي، إنما اشارت فقط إلى أن الأميرين طورسان وأحمد دانشمند طلبا الإذن من الغليفة العباسي وذلك سنة ٢٠٤٠، وطبقاً لهذا التاريخ يكون المقمود بالغليفة العباسي هنا هو القائم بأمرائله (٢٢٤ ١٣٤٨/ ١٠٣٠، ع٧٠١م) (عارف علي: دانشمندنامة، ص٦)، ١ (عالي: فمول حل وعقد، ورقة ١٥٥٥)) ، (هزارف: تنقيح تواريح الملوك، ص٩٥).

وخرجا من ملطية في رجب سنة ٢٠٤هـ/١٠٠١م إلى بلاد الروم بنية الجهاد، وبعد ذلك انفصل طورسان بن علي مع نصف الجنود عن رفيق دربه الأمير دانشمند واتجه إلى ساحل البحر الأسود فوصل إلى بوغاز استانبول(۱۱)، وفيها شيد قلعا عالية اطلق عليها اسم علم طاغي، وخاض هذا الأمير حروباً مستمرة مع اهالي استانبول، اضطر في إحداها إلى طلب المدد من المسلمين، ولكن هذا المدد تأخر وصوله، فانهزم طورسان واستشهد ولم ينج احد من اتباعه(۱۲).

اما بالنسبة للأمير احمد دانشمند فقد مضى إلى سيواس على راس عشرين الف مقاتل، وقام بتعميرها، وجعلها حاضرة ملكه(٢).

ويرى منجم باشي(1) ان الدانشمنديين ظهروا لأول مرة سنة 378هـ/ ١٠٠١م وكان والدهم دانشمند في اول امره يعلم الصبيان في مقر اقامته في نواحي اذربيجان، وكان يصحب امراء تلك النواحي احياناً عند خروجهم للقتال وغزو بلاد الكفار. وكان احد امراء التركمان الذين خرجوا مع السلطان السلجوقي البارسلان ٥٥٤هـ/ ١٠٦٣م لقتال البيزنطيين والكرج(٥).

وقد حاز الأمير أحمد دانشمند على قبول ورضا السلطان الب أرسلان لما أظهره من فطنة ودراية وفراسة وحسن تدبير في المهام التي كلفه بها، فمنحه السلطان ألب أرسلان ولايات توقات(٢) وسيواس وأبلستين وملطية ونيكسار،

السم رغم انها كانت تسمى انذاك القسطنطينية (مزارفن: تنقيع تواريخ الملوك، مر،١١٠).

۲) القرماني: اخبار الدول، ص ۲۹۲. وهزارفن: تنقيع تواريخ الملوك، ص ۹۹.
 Irene Melikoff: la Geste de Melik Danismend Tome I. P 122.

٣) عالى: فصول حل وعقد، ورقة ١٥٥٥).

٤) منجم باشي تاريخي، جلد ثاني، منهه.

الكرج: قال ابن الأثير هم الخزر (الكامل، ج٠١٠ ص٥٦٥) ويرى ابن خلدون انهم من الأرمن (العبر، ج٥٠ ص٥٨) وهناك من يقول أن الكرج هم الجورج ويزعبون أن اسمهم الأسلي قارقول نسبة إلى قارتلوس وأس الأمة الكرجية. (عفاف سيد صبره: دراسات في تاريخ الحروب الصليبية، القاهرة ١٩٥٨م، ص٢٤١). ويرى ياقوت العموي انهم كانوا يسكنون في جبال القبق وبلد السرير فقويت شوكتهم حتى ملكوا مدينة تغليس بأرمينية سنة ١٥٤هم/ ١١٢٠م (معجم البلدان، ج٤٠ ص٤٤١).

٢) توقات: مدينة في ارض الروم بين قونية وسيواس، (ياقوت: معجم البلدان، ج٢، م٥٠٠٠) وتقع حالياً شرقي العاممة التركية انقرة حيث تبعد عنها مسافة ٢٦١كلم، انظر:

Turkiye Karayollari Haritasi Road Map of Turkey.

وتسلم الأمير دانشمند منشوراً يتضمن اعترافاً من السلطان بحكم كل ولاية يتمكن من بسط نفوذه عليها. وقد جرى إعفاء كل هذه الولايات من دفع الخراج ولم يتدخل احد من أبناء السلطان في شئون تلك الولايات الدانشمندية وظل الأمير دانشمند هو المتصرف الوحيد فيها.

ومضى منجم باشي (١) قائلاً: إن هناك آراءً للمؤرخين مخالفة لما ذكرها هنا حول بداية هذا الأمير ولكنه اختار اصحها.

وتتفق رواية اخرى(٢) مع رواية منجم باشي بأن الأمير احمد دانشمند قد ظهر في عهد السلطان الب ارسلان، ولكن صاحب هذه الرواية حدد ظهوره بعد أن هزم السلطان السلجوقي البيزنطيين في معركة منازجرد سنة ٤٦٣هـ/ ١٠٠١م، حيث أعطى السلطان قادة جيشه المنتصر حرية الهجوم على الولايات البيزنطية داخل الاناضول، فاستولى الأمير احمد دانشمند على سيواس ونيكسار وتوقات وابلستين وغيرها من المدن.

ونخلص من هذه الرواية بأن الأمير دانشمند كان احد قادة الجيش السلجوقي الذي هزم القوات البيزنطية في تلك المعركة الشهيرة، وقد تمكن من تأسيس إمارته المستقلة في السنة التالية لوقوع هذه المعركة سنة ١٠٧٤هــ/ ١٠٧١م.

ويرى بعض المؤرخين(٢) أن قيام إمارة الدانشمند كان قبل مصرح الأمير السلجوقي سليمان بن قتلمش سنة ٧٩ههـ/ ١٨٨٦م في إحدى حروبه قرب مدينة علب ضد زعيم سلاجقة الشام تاج الدولة تتش بن الب ارسلان(١) حيث إن الإمبراطور البيزنطي(١) بعد أن علم بنبا مصرع الأمير سليمان خرج قاصداً بعض الولايات الدانشمندية مثل توقات ونيكسار وغيرهما(١) ووفقاً لهذه الرواية يحتمل أن الأمير دانشمند قد اسس إمارته المستقلة في سيواس قبل سنة

١) منجم باشي تاريخي، جلد ثاني، ص٥٧٦٥٠

٢) معمود أتسرائي: مسامرة الأغيار ومسايرة الأغيار، س١٧٠٠

٣) حمدالله مستوفي: تاريخ كزيدة، ص٤٧٤ خواندمير: هبيب السير، جلددوم، ص٥٣٨٠.

ابن العديم: زبدة الحلب، ج٢، ص٩٧.

فكرت هذه الرواية أن الإمبراطور البيزنطي هو رومانوس وهذا خطأ فالإمبراطور رومانوس شوهي . كما عرفنا . سنة ٤٦٤ هـ/ ١٠٧٢ م، ويبدر أن الإمبراطور المقمود بهذه الدواية هو الكسيوس كومنين (٤٧٤ـ ١٥هـ/ ١٠٨١. ١١٨٨م).

١) حمدالله مستوفي: تاريخ كزيدة، ص٤٧٤، ﴿ خواندمير : حبيب السير ، جلد دوم، ص٥٣٨.

٢٧٤ه\_/ ٢٨٠١م.

ولقد أورد ميخائيل السرياني(۱) رواية تؤجل قيام حكومة الدانشمنديين إلى سنة ٤٧٧ هـ/ ١٨٨٤ م حيث قال إنه في هذه السنة غزا أمير من أمراء الاتراك يدعى تانوسمان Tanousman (يقصد دانشمند) بلاد كبادوكيا وحكم سيباست Sebaste (يقصد سيواس) وقيصرية، والمناطق الاخرى في البلاد الشمالية، ومن هنا ددات قوة أسرة الدانشمنديين.

ويظهر أن المؤرخ ابن العبري(٢) نقل عنه هذه الرواية حيث أشار إلى أنه في سنة ٤٧٧هـ/ تشرين الثاني ١٠٨٥م تولى الأمير إسماعيل بن دانشمند سبسطية (سيواس) وقيصرية والبنطس (بعض مدن البحر الأسود) وسمي ذلك المكان باسمه حتى يومنا.

ويلاحظ هذا ان ابن العبري قد ذكر ان إسماعيل بن دانشمند هو الذي تولى حكم هذه البلاد، وهو بذلك قد خلط بين الأمير - احمد دانشمند وبين ابنه إسماعيل الذي اشارت إليه بعض المصادر (٣) على أنه أمير إحدى القلاع في إقليم كبادوكيا التي تعرضت للحصار من جانب الصليبيين سنة ١٩٥هـ/ ١٠١١م.

ولقد ساق لنا الاستاذ عثمان توران (۵) رواية يرى انها جديرة بالاعتبار حيث يقول ان الامير احمد دانشمند غازي هو ابن اخت السلطان السلجوقي ملكشاه بن الب ارسلان (٢٥٥ هـ/ ١٠٧٠ ١٠٠١م) وكان الامير دانشمند رجلاً عظيم الخصال فتوجس منه هذا السلطان خيفة وفكر في قتله بعد أن اخمد السلطان تمرد عمه قاورد بن جغري بك سنة ٢٥٥هـ/ ١٠٧٢م (۵) ولكن الوزير

<sup>1)</sup> Michel Le Syrien: Chronigue de Michel Syrien. V.3. P 173.

٢) ابن العبري: شاريخ الزمان، ص١١٨٠

٣) ابن الأثير: الكامل، ج١٠٠ ص٠٠٠٠ ؛ ابن خلدون: العبر، ج٥٠ ص٢١١٠.

<sup>4)</sup> Osman Turan: Selcuklular Zamanina Turkiey Tarihi. P.113.

ه) عندما عام قاورد بن جغري بك بوفاة اخيه السلطان الب ارسلان سنة ٦٥٤هـ/ ١٠٧٢م طمع في السلطنة السلجرقية، رسار إلى العاصمة الري، ولكن ابن أخيه ملكشاه سبقه إليها وجرى بينهما قتال شديد قرب همذان انتصر فيه ملكشاه وتمكن رجاله من القبض على عمه قاورد فأمر بخنقه ومنح حكم ولاية كرمان لأبناء عمه قاورد. (ابن الأثير: الكامل، ج١٠٠ ص٨٧).

السلجوقي نظام الملك(۱) اشار على السلطان بأن يرسل ابن اخته الأمير دانشمند مثل ابناء قتلمش إلى دار الجهاد أي بلاد الروم (الأناضول) فإن هو استشهد فقد استراح منه، وإن وفق في الفتح فقد رفع من شأن السلطان، وقد قبل ملكشاه مشورة وزيره فأرسله إلى تلك البلاد ونزل الأمير دانشمند بالأناضول وفتح ماحول قيصرية ووسع من رقعة إمارته تدريجياً(۱).

ومن ناحية اخرى يعتقد عثمان توران(۱) ان مجئ الأمير دانشمند إلى الاناضول مرتبط بالهجرة التركية الكبيرة التي حدثت عام ۱۸۲هه منه المهد في قوله هذا إلى رواية تذكر انه جاء إلى بلاد الكرج امير محارب اسمه احمد كان على جانب كبير من القوة واستولى على مدينة قرص(۱) وهاجم ملك الكرج جورج الثاني (۲۵ منه ۱۸۸۸ ۱۸۷۰ ۱۸۰۹)(۱) واجبره على الفرار إلى احد الجبال واستولى الأمير احمد على كثير من الذهب والفضة والعتاد، واثناء عودته من بلاد الكرج محملاً بهذه الغنائم التقى في الطريق بأميرين عظيمين هما اياز وبوجكوب، وكانا يقودان هجرات كثيفة إلى بلاد الروم (الاناضول) فسالهما مشيراً إلى مابحوزته من غنائم، لماذا تذهبان إلى بلاد الروم بينما الكرجستان (بلاد الكرج) تذخر بالخيرات؟ وهنا غير الأميران وجهتهما إلى بلاد الكرج وتمكنا من الاستيلاء على بعض المدن ومكثا هناك إلى ان حل موسم سقوط الجليد، وكان ذلك اول واكبر هجوم تركى وقد حدث سنة ۱۸۷هه بونيو ۱۸۰۱م،۱۰۰.

ولقد ربط توران(۱) بين الرواية السابقة وبين رواية اخرى تقول أن السلطان السلجوقي ملكشاه أرسل في جماد الأولى ١٤٨٨ أوائل ١٠٧٥م أميرا اسمه

المسن بن علي ين إسعاق الطوسي وزير كل من السلطان السلجوةي ألب أرسلان وابنه السلطان ملكشاه دامت وزارته سبعاً وعشرين سنة وكان قتله في رمضان ١٨٩هـ/ ١٩٩٢م.
 (الحسيني، أغبار الدولة السلجوقية، ص٣٧).

<sup>2)</sup> Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.113.

Osman Turan: Solcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.115.
 فرس: مدینة فی ارمینیة الکبری من نواحی تغلیس- (یاقوت: معجم البلدان، ج٤٤ ص ٢٢٣).

عفاف سيد مبرة: دراسات في تاريخ المروب المليبية، من عليه.

<sup>6)</sup> Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkicy Tarihi. P.116.

<sup>7)</sup> Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkicy Tarihi. P 116.

احمد بن علي إلى دربند (۱) التي كان السلطان اقطعها لأمير العراقيين شاوتكين التركي، وعلى الرغم من أن عثمان توران قد حاول الربط بين الروايتين السابقتين فإننا نستبعد أن يكون رسول السلطان إلى دربند أحمد بن علي هو الأمير أحمد دانشمند لأن المصدر (۱) الذي أورد لنا هذه المعلومة قد أشار إلى أن أحمد بن علي رسول السلطان هو غلام أمير العراقيين شاوتكين التركي. إذا أليس من المعقول أن يكون مؤسس إمارة الدانشمنديين غلاماً في بلاط أحد الولاة، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار تلك الروايات التي أشرنا إليها قبل قليل ومعظمها تذكر بأن الأمير أحمد دانشمند استطاع تأسيس إمارته المستقلة داخل الأناضول في فترة قريبة جداً من السنة التي تم فيها إرسال أحمد بن علي الى مدينة دريند.

وفي الوقت الذي قال فيه بعض المؤرخين المحدثين(٣) بأنه ليس لديهم ثمة شك بأن الأمير دانشمند كان من امراء السلطان السلجوقي الب ارسلان، نجد مؤرخا آخر(١) يرجع بداية ظهور حكم الأمير دانشمند إلى عهد السلطان السلجوقي طغرلبك (٢٩١٤ هههه ١٣٠١ ٣١٠١م) حيث يعتقد بأن الدانشمنديين كانوا ضمن قبائل التركمان الرحل التي كانت تتخذ من مناطق شمال وشمال غربي إيران مكانا تتجمع فيه خلال عهد هذا السلطان وقد المت بهم الحاجة فلجاوا إلى السلب والنهب، حتى أن السلطان طغرلبك عندما لم يستطع أن يكبح جماحهم فضل طردهم خارج بلاده (فارس) فراح بعضهم يعصف بالأرمن الموجودين على الحدود الإسلامية ـ البيزنطية، بينما قام بعضهم الأخر بشن غارات مدمرة على الأناضول عبر إقليم كبادوكيا.

ويرى جروسية(ه) بأن الأمير دانشمند كان خلال الفترة (٧٩٤ـ ٥٨٤هـ/ ١٠٨٦ـ

الدربند: مدينة تقع على بحر قزوين في اقمى شمالي بلاد شروان، ويسميها العرب بلب الأبواب (ابن حوقل: صورة الأرض، ص٢٩١). و (استرنج: بلدان الخلافة الشرقية، ص٢٤).

٧) مؤلف مجهول: قمول من تأريخ الباب وشروان، موجودة في كتاب منجم باشي (جامع الدول)
 نشرها وعلق عليها (ومينورسكي)، لندن، مس ٢٧.

 <sup>)</sup> رخوان نافذ و إسماعيل حقي: سيواس شهري، م١٨٠.

<sup>4)</sup> Cahen Claude: La Syrie de Nord au Temps des Croisades. 1940. P.178.

<sup>5)</sup> Grousset Rene: Histoire des Croisades. Paris 1934. Voi I. P.LVI.

١٠٩٢م) يعمل بصفته حاكماً مستقلاً في القطاع الشمالي الشرقي من الاناضول وكان هذا الأمير يرتبط مباشرة بالسلطان السلجوقي ملكشاه.

ولقد ببه بعض الباحثين الله ضرورة الفصل بين ظهور الأمير دانشمند. سنة ١٢٤هـ/ ١٧٠١م كأحد الغزاة أو الولاة في الأناضول وبين قيامه بتأسيس حكومة ذاتية مستقلة هناك إبان فترة الحيرة والتشويش التي أعقبت وفاة مؤسس دولة سلاحةة الروم سليمان بن قتلمش سنة ٢٧٩هـ/ ١٨٠٦م(٢).

ومما سبق يتبين لنا أن المؤرخين قد حددوا بدايات متفاوتة لقيام الإمارة الدانشمندية في سيواس، فقال بعضهم أن ذلك كان سنة ١٠٦٠هـ/ ١٠٠٧م، وذهب بعضهم الآخر إلى أن ذلك حدث سنة ١٠٤هـ/ ١٠٠١م، في حين رأى فريق ثالث أن ذلك قد تم سنة ٤٧٧هـ/ ١٠٨٤م.

وبالرغم من أننا لانستبعد إطلاقاً أن الأمير كمشتكين أحمد دانشمند كان بالفعل موجوداً داخل الأناضول منذ سنة ١٤٤هـ/ ١٧٠١م حيث ظل منذ ذلك التاريخ يُمهِد لتأسيس إمارة مستقلة في سيواس حتى توصل إلى ذلك رسمياً سنة ٧٧٤هـ/ ١٨٠٤م تقريباً، أقول على الرغم من ذلك فإننا نعتقد أن رأي الفريق الثالث حول بداية هذه الإمارة هو الأرجح والأقرب إلى الصواب أكثر من بقية الروايات وذلك لعدة اعتبارات منها أنه بالنسبة للرواية الأولى التي تقول بخروج الدانشمند من ملطية سنة ٢٠٤هـ/ ١٢٠٧م فيبدو أنها مجرد حكاية ليس لها علاقة بالحقيقة التاريخية ونتفق بذلك مع رأي مكرمين خليل ١٦٠ لأنه من غير الممكن أن يخرج جيش للغزو هكذا من ملطية التي كانت قد خرجت من حوزة المسلمين منذ سنة ٢٢٣هـ/ ١٩٣٤م، وإذا كانت ملطية واقعة تحت السيادة البيزنطية أي تلك السنة التي زعم البعض بخروج الدانشمند منها، فإننا نتساءل كيف استطاع للدانشمند بناء هذا الجيش الضخم في مدينة تخضع لسيادة دولة غير إسلاهية؟

<sup>1)</sup> The New Ensyclopaedia Britannica. Chicago 1974. Vol.3. P.372.

<sup>-</sup> Buyuk Ensyclopaedia. Istanbul 1980. Cilt I. P 523.

ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ تحقيق فهيم محمد شلتوت؛ مصر،
 ج٥١ ص١٢٤٠.

<sup>3)</sup> Danismendliler in Islam Encyklopedia. Istanbul 1977 Cilt 3 P 468

ابن الأثير الكامل، چ٨، من٢٩٦.

ولو افترضنا بأن جيش هذا الأمير يضم مقاتلين مسلمين من خارج ملطية فأليس من الأولى أن يبدأ هذا الأمير جهاده الإسلامي في نفس المدينة التي خرج منها ويقوم بتحريرها من الهيمنة البيزنطية؟ وذلك بدلاً من أن يغامر بجيشه الكبير في مناطق بعيدة داخل الأناضول.

اما بالنسبة للرواية الثانية التي تشير إلى ان الدانشمند كان احد امراء السلطان السلجوقي الب ارسلان الذين قام باقطاعهم اجزاء من الاناضول فإننا كذلك نميل إلى راي احد (۱) الدارسين الذي يعتبرها مجرد اسطورة لأن كل الاسر التركية التي ظهرت في الاناضول كانت ترغب في ان يكون مبدأ ظهورها اعتبارا من ذلك اليوم المشهود الذي هزم السلاجقة فيه البيزنطيين في معركة منازجرد الشهيرة.

ثم إن هناك سبباً آخر يضعف من شأن هذه الرواية وهو عدم وجود مسكوكات باسم الأمير كمشتكين احمد دانشمند تثبت ان بداية حكمه كانت في سنة 378هـ/ ۱۷۰۱م رغم أن بعض المؤرخين يذكر أن هذا الأمير بعد أن اكتشف معدن الفضة في إحدى فتوحاته المبكرة قام بضرب المسكوكات الفضية باسمه، إلا أن تلك المسكوكات لم يُعثر عليها، ولم يظهر كذلك أيّ نوع من المسكوكات تحمل اسم هذا الأمير منفرداً ").

وإذا دققنا النظر في الظروف السياسية السائدة داخل إقليم كبادوكيا خلال الفترة (١٠٤٤ ٧٧٤هـ/ ١٠٧١ ١٠٨٤م) يتضح لنا أن هذه الظروف لاتسمح إطلاقاً بقيام إمارة مستقلة داخل هذا الإقليم. وتأتي من بين هذه الظروف حركة القائد النورماني رسل بايليول الذي اتخذ من هذا الإقليم ميداناً لحركته التمردية ضد الإمبراطورية البيزنطية، وقد بدأت هذه الحركة منذ هزيمة القوات البيزنطية في معركة منازجرد سنة ٢٤هـ/ ١٠٠١م حتى تمكن البيزنطيون من إخماد حركته سنة

<sup>1)</sup> Irene Melikoff: La Geste de Melik Danismend. Tome I. P.72.

١) هزارفن: تنقيع تواريخ الملوك، من١٠٠٠

Mordtmann A.D: Die Dynastie der Danischmende. P.470.

أحمد توحيد: مسكوكات قديمة إسلامية قتالوغي، القسم الرابع، مس٨٣.

753هـ/ 700م، بعد أن ظل هذا الثائر يتنقل بين مدن سيواس واماسية به وقيصرية داخل هذا الإقليم (١٠). فهل بعقل قيام حركتين إحداهما تركية إسلامية والأخرى نورمانية نصرانية ليس بينهما هدف مشترك في زمان ومكان ولحد ولو أننا سلمنا بهذا الأمر فلماذا لم تستنجد السلطات البيزنطية بالأمير احمد دانشمند للقضاء على هذه الحركة؟

لذا يرى الباحث ان هذا الأمير لوكان له ثقل سياسي يذكر في سيواس إيلت هذه الفترة لذاع صيته خلال هذه الحركة إما بوقوفه في صف القائد النورماني، أو بوقوفه ضده إلى جانب البيزنطيين الذين لجأوا بالفعل إلى الاستعانة يقلت تركي آخر يدعى توتاك Toutakh تمكنوا بواسطته من إخماد هذه الحركة التي دامت قراية ثلاث سنوات(٣).

وإذا افترضنا كذلك ان قيام هذه الحركة التمردية في إقليم كبادوكيا لم يؤثر على مساعي الأمير دانشمند في تشييد صرح إمارته المستقلة فإن سيولس نفسها التي اتفق اغلب المؤرخين(۱) على انها أول مدينة بسيط الأمير دانشيمند نفوذه عليها كانت خلال الفترة التي نتحدث عنها عاصمة لحكومة ارمنية تخضع للسيادة البيزنطية على راسها أميران أخوان هما أدوم Adom وأبوسهل Abo Sahl إبنا الملك جان سيناخيريم أردزروني Jean وظل هذان الأميران يحكمان ذلك الإقليم حتى لقية حتفهما معا سنة ۷۹هما مها من المران أبنه لايمكن قبل سنة ۲۹هما ١٠٨٦م أن يكون المستشرق جوزيف لوران(۱) بأنه لايمكن قبل سنة ۲۹۹هما ١٠٨٦م أن يكون الدانشمنديون قد اقاموا حكما ذاتيا لهم في سيواس. إذ أنه حتى هذا التأريخ

۱) أماسية: مدينة في شمالي شرقي تركيا، تقع شرقي أنقرة رتبعد عنها مسافة ٢٣٦كلم: - Turkiye Karayollari Haritasi Road Map of Turkey.

<sup>2)</sup> Brehier Louis: The Life and Death of Byzantium. V.5. P.196.

<sup>3)</sup> Anna Comnena: The Alexiad. P.73; Brehier Louis: The Life and Death of Byzantium. V.5. P.196.

ابن العبري: تاريخ الزمان، م١١٨٠ ؛ هزارفن: تنقيع تواريخ الملوك، م٩٩٠.

<sup>5)</sup> Irene Melikoff: La Geste de Melik Danismend. Tome.L P.71

<sup>6)</sup> Laurent Joseph Sur Les Emirs Danichmendites Jusquen 1104 in Etudes D'histoire Armenienne Louvain 1971 P 171

سادت سيطرة الأمير السلجوقي سليمان بن قتلمش سلطان قونية على جميع أمراء الأتراك في الأناضول دون استثناء، ولكن يحتمل أنه بعد قتل هذا الأمير السلجوقي سنة ٢٩٩هـ/ ١٩٨٦م توصل الدانشمنديون إلى إقامة حكم ذاتي لهم في سيواس منتهزين فرصة خلو الأناضول من زعيم قوي يملأ الفراغ السياسي الذي احدثه رحيل هذا الأمير.

وإذا كان ميخائيل السرياني(١) وهو المؤرخ الذي عاش في فترة زمنية قريبة جداً من الفترة التي عاش خلالها الأمير دانشمند قد اشار إلى أن ظهور الأمير دانشمند حدث سنة ٧٧هد/ ١٩٨٤م فإن روايته تصبح وسط هذه الروايات المتضاربة في غاية الأهمية، وتنسجم تماماً مع الظروف السياسية المحيطة في مدينة سيواس إبان الفترة التي تحدثنا عنها.

\* \* \*

<sup>1)</sup> Michel Le Syrien: Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.173.

### الفصل الثاني

### إمارة الدانشمنديين في سيواس

- € أولاً: عهد التأسيس والتوسع (٧٧٤هـ-٠٥٥هـ / ١٠٨٤م-١١٦٤م)
- ◘ ثانياً: عهد الانحدار والسقوط (٢٠٥٠هـ ١٦٦٤ م ١١٦٤م)

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### إمارة الدانشمنديين في سيواس ۱۷۷۷ ـ ۷۰۰ هـ / ۱۸۸۶ ـ ۱۷۷۸م

ناقشنا اثناء الحديث عن بداية ظهور الدانشمنديين اختلاف المؤرخين بشأن قيام الإمارة الدانشمندية في سيواس، ورجحنا الرواية التي قالت بأن قيام هذه الإمارة كان سنة ٤٧٧ هـ/ ١٨٨٤ م وذلك استناداً إلى بعض الأدلة والشواهد التي توفرت أمامنا.

وقيل أن نبدأ بدراسة أحوال إمارة الدانشمنديين في سيواس حاولنا التعرف على الجهة التي قدم منها الأمير كمشتكين أحمد الدانشمند إلى سيواس وكذلك الظروف التي واجهته وهو في طريقه إليها، ولكننا لم نعثر إلا على معلومات قليلة وغامضة في نفس الوقت لايعدو كونها وصفاً مختصراً للحالة التي وجد الأمير دانشمند مدينة سيواس عليها، وفوق ذلك كله فإن مصدر هذه المعلومات واحد وهو ملحمة دانشمندنامة، لذلك لانكاد نجد أية إضافات جديدة عما ورد في هذه الملحمة عند أغلب المصادر التاريخية التي اعتمدنا عليها أثناء دراستنا لهذا الجانب.

张 张 张

### أولاً: عهد التأسيس والتوسع ۷۷۱ ـ ۲۰۵هـ/ ۱۰۸۸ ـ ۱۲۱۱م (۱) الأمير كمشتكين أحمد الدانشمند

(VV34\_\_ PP34\_) , (3hota\_ 3olt (coolt)))a)

هو شمس الدين كمشتكين احمد بن علي (الله ويرى بعض المؤرخين انه ولد وعاش في ملطية وقدم منها إلى سيواس (الله وتمكن من دخولها بتدبير من سيواستوس حاكم مدينة توقات البيزنطي وذلك بعد ان اخبره الدانشمند انه احد قادة الخلافة العباسية القادمين من بلاد فارس (الله ويعزو بعض الباحثين (المحتول بعض حكام اقاليم الاناضول الشرقية الخاضعة للإمبراطورية والذين اغلبهم من الأرمن مع المسلمين إلى مايكنه هؤلاء الحكام من الكراهية للبيزنطيين والتي بلغت حدتها بعد هزيمة منازجرد، حيث أن هؤلاء الحكام لم يركنوا إلى الأباطرة البيزنطيين في الدفاع عنهم فصاروا يدبرون امرهم مع السلاجقة، وقد جاء ذلك في نفس الوقت الذي اقامت خلاله بعض الحاميات العسكرية المرابطة على اطراف الأناضول الشرقية علاقات ودية مع جيرانهم المسلمين في ازمنة الهدوء والسلام، وامتزجوا بالتركمان في بعض الأحوال فليس من المستغرب إذا أن تنحاز هذه الجماعات إلى القوات التركية الإسلامية فليس من المستغرب إذا أن تنحاز هذه الجماعات إلى القوات التركية الإسلامية وتقوم بتعريض الدفاع البيزنطي في هذه المناطق للاضطراب والتداعي.

وعندما دخل الدانشمند سيواس وجدها في حالة خراب من اثر الهجمات السلجوقية المتكررة عليها في عهد السلطان الب ارسلان، وكذلك قيام الإمبراطور البيزنطي رومانوس بإحراق المدينة عندما كان في طريقه على رأس جيشه إلى معركة منازجرد وذلك إنتقاماً من سكانها الارمن الذين انحازوا إلى جانب الاتراك المسلمين في بعض هجماتهم على الممتلكات البيزنطية(ه).

١) حمدالله مسترفي: تاريخ كزيدة، ص٤٧٤. ؛ علي أكبر دهخدا: لغت نامة، ص١٨٦٠.

٧) عالي: فمول عل وعقده ورقة ١٦(٥). وهزارفن: تنقيح تواريخ الملوك من١٩٠٠.

<sup>3)</sup> Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.124.

السيد الباز العريني: الدولة البيزنطية، م٥٥٥٠٠

<sup>-</sup> Ali Sevim: Selguklu-ermeni Iliskileri. PP 18-21.

<sup>5)</sup> Irene Melikoff: La Geste de Melik Danismend tome.L P.27.

ed by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ومما يجدر ذكره أن الدانشمند قد دخل سيواس دون أن يجد مقاومة تذكر، فبادر إلى تعميرها(۱)، وقام بتحصين قلعتها، وأنشأ فيها المساجد حتى أصبحت قاعدة ينطلق منها الأتراك المسلمون إلى أعماق الأناضول(۱).

وقد حفظت لنا الرواية الملحمية(٣) إلى جوار الدانشمند عدداً من القواد الذين صحبوه اثناء فتوحاته العسكرية داخل الاناضول، ويأتي في مقدمة هؤلاء شخص يدعى السلطان طورسان الذي قاد نصف الجيش إلى القسطنطينية ولكنه لقي مصرعه بالقرب منها(۵) ومن بين قواد الدانشمند كذلك أرتوخي الذي اعتبرته الرواية الملحمية أخوه في السلاح، وسليمان بن نعمان وأيوب بن يونس(۵)، ولم تتوفر لنا المعلومات التاريخية الكافية التي تبين ماإذا كانت مثل هذه الشخصيات لها وجود حقيقي أم أنها مجرد شخصيات أسطورية؟، وقد ظلت بعض هذه الشخصيات مصاحبة للدانشمند حتى وفاته، غير أن بعضهم مثل أيوب بن يونس فإنه لقي حتفه قبل وفاة الدانشمند بوقت قصير ودُفن في مدينة نيكسار، أما سليمان بن نعمان فقد كلفه الدانشمند بالقيام ببعض الغارات على سواحل البحر الأسود وارمينية الصغرى وبقي سليمان مع الدانشمند حتى النزع الأخير وكان الحد الذين قاموا بدفنه(١).

وإلى جانب القواد الذين تقدم ذكرهم هناك شخص يدعى يحيى بن عيسى كان جاسوساً للدانشمند واستطاع بفضل إجادته لعدة لغات ان يفرق بين خصوم الدانشمند، كما أنه قدم لهذا الأمير معلومات قيمة عن أحوال البلاد المجاورة(٧).

ويعد عثمانجق من اشهر قادة الدانشمند وقد كلفه بشن غارات متعددة

١) مزارنن: تنقيع تواريخ الملوك، م١٩٥٠

۲) نجیب عاصم ومحمد عارف: عثمانلی تاریخی، برنجی جلد، مس۱۹۷۰؛ احمد رفیق: ترکیا تاریخی، استانبول ۱۹۲۳م، برنجی جلد، مس۱۶۰

۳) عارف علي: دانشمندنامة، م٠٢٠

القرماني: أخبار الدول، م١٩٢٠.

<sup>)</sup> عارف علي: دانشمندنامة؛ س٣٠

<sup>6)</sup> Irene Melikoff: La Geste de Melik Danismend tome.I. P.126.

٧) عالي: مرقات الجهاد، ورقة ١٩٢٧).

<sup>-</sup> Irene Melikoff: La Geste de Melik Danismend tome.I. P.126.

ناحية إقليم قسطموني(۱) ويسبب وجود هذه الشخصية ومانتج من التشابه في الأسماء فقد خلط احد المؤرخين(۱) بينه وبين عثمان بن ارطغرل(۱) جد الأسرة العثمانية (ت٢٦هـ/ ١٣٢٦م) حيث قال إن الدانشمند أرسل مع الأمير عثمان ارطغرل جيشاً لفتح قسطموني، ولاشك أن هذه الرواية ضعيفة فالمعروف أن عثمان أرطغرل جد العثمانيين قد ظهر في فترة زمنية متأخرة جداً عن الفترة التي ظهر فيها الدانشمند وبالتحديد في عهد السلطان السلجوقي علاءالدين كيقباذ الثالث(۱) (١٩٨٨ـ ١٩٧١م ١٩٨١ ١٩٠١م)(۱) ولهذا فإن عثمانجق الذي ورد اسمه في الرواية الملحمية لايمت بأية صلة لعثمان بن أرطغرل.

ونجد كذلك من بين اقرب قواد الدانشمند إليه حسن بن ايوب حامل راية

١) قسطموني: ولاية واسعة في شمالي الأناضول تقع على البحر الأسود الذي يحيط بها من كافة الجهات عدا جهة الشرق. (لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية، ص١٩١).

۲۹۲ القرماني: أخبار الدول، مر٢٩٢.

عثمان بن ارماغرل بن سليمان شاه ينحدر من قبيلة قابي التركية إحدى قبائل الغز الذين تركوا آسيا الوسطى وجاموا إلى إيران، ثم غادروها في النصف الأول من القرن الخامس الهجري (النصف الأول من القرن ١١م) ليستقروا في جوار مدينة (اخلاط) وبسبب زحف المغول تركوا سنة ١٨٦ه/ ١٢٢١م هذه المدينة وكان على راسهم أميرهم سليمان شاة الذي مات غرقاً في نهر الفرات سنة ٢٦٦ه هـ/ ١٢٢٨م، فاختار رجاله احد أولاده وهو ارطغرل رئيساً عليهم الذي جال بهم في بعض انحاء الأناضول واقطعه السلطان السلجوقي علاء الدين كيقباذ الأول سنة ١٦٥٨ هـ مكاناً بالقرب من انقرة حول (قراجه طاغ) ولما مات أرطغرل سنة ١٨٠٠ مـ ١٢٨١م قام مقامه أسغر أولاده عثمان بك الذي ولد في بلدة سكود سنة ٢٥٦هـ ١٨٠٨م وقد نسبت إليه الدولة العثمانية التي تأسست في الأناضول حوالي سنة ١٩٦٩ هـ ١٢٩٨م (ستانلي لين بول: الدولة الإسلامية، ترجمة محمد صبيحي فرزات، دمشق ١٩٧٣م،

السلطان علاء الدين كيقباذ الثالث بن فرامرز، اعتلى العرش السلجوقي في الأناخول سنة ٨٩٨ هـ بعد السلطان غياث الدين مسعود الثاني، ويقول بعض المؤرخين أن كيقباذ الثالث اسقط من الحكم خلال هذه الفترة، وأن العرش بقي شاغراً، ولكنه اعيد سنة ٢٩٨ هـ إلى عرشه تارة اخرى إبان قيام الإيلخان غازان خان بحملته الأولى على الشام. وتوجد كتابات مؤرخة لكيقباذ الثالث في سني ٢٩٨ و ٢٠٠ هـ، كما ترجد مسكوكات مؤرخة في سني ١٩٨٠، ١٩٨٠ م ٢٩٠ مسكوكات اخرى بلسمه فقط مؤرخة في سني ١٩٨٠ م ٢٩٨ و ٢٩٠ هـ، وقد سيق كيقباذ الثالث بين سنتي ١٠٠ ـ ٢٠٠ هـ بأمر الإيلخان غازان محمود إلى المفهان واعدم فيها. (ستاذلي لين بول: الدولة الإسلامية، ج ١٠ مي ٢٦٦).

محمد فريد: تاريخ الدولة العلية العثمانية، بيروت ١٩٧٧م، من.٤٠ ؛ ستأنلي لين بول: الدولة الإسلامية، ج١، من ٣٢٤٠.

الأمير الذي لقي حتفه في معركة أمام احد الجيوش الصليبية عند نهر يشيل ايرماق ودفن بالقرب من توقات(١) وقره تكين الذي لايزال ضريحه موجوداً في مدينة جانجرا Gangra ١٠٠٠.

وإلى جانب هذه الشخصيات هناك امراتان كان لهما دور مميز في حملات الدانشمند التوسعية وهما: جلنوش زوجته النصرانية التي يبدو انها ابنة حاكم انقرة (٣)، وأفروميا Efromiya زوجة ارتوخي الذي سبقت الإشارة إليه، وهي ابنة حاكم اماسيا شاه شداد(۱).

وبعد استقرار الدانشمند وقواده في سيواس بدا في توسيع نطاق إمارته على حساب النفوذ البيزنطي المنهار في مدن كبادوكيا حيث اتجه الدانشمند من سيواس ناحية مدينة قاشان (تورحال) في وسط الاناضول() وهذاك التقى بقائده ارتوخي().

وكان ارتوخي على رأس جيش قوامه اثناعشر الف مقاتل فأمره الدانشمند بفتح المناطق الممتدة من نيكسار إلى حدود البلغار عند جبال بارهار (۱۷)، أما الدانشمند نفسه فقد سار إلى حصن طوروس بالقرب من قاشان، وانطلق إلى على بعض القلاع والأديرة المحيطة بها ومنها دير

<sup>1)</sup> Irene Melikoff: La Geste de Melik Danismend tome.I. P.127.

بانجرا: مدينة اسسها البيزنطيون، وقد سماها الترك جانقيري، وورد اسمها في التراريخ العربية القديمة بصورة خنجرة، وهي حالياً تقع شمالي شرقي العاممة انقرة، وتبعد خمسين ميلاً جنوبي قسطموني (استرنج: بلدان الخلافة الشرقية، م١٩١٠).

<sup>3)</sup> Melikoff: La Geste de Melik Danismend tome.L P.129-130.

<sup>🗖</sup> حسین حسام الدین: تاریخ اماسیا، ج۲، مر۲۸۳.

٤) عالى: مرقات الجهاد، ورقة ١٢٢(١).

<sup>-</sup> Sukru Akkaya: Kitab-i Melik Danismend Gazi - Danismendname Ankara.
Universitesi Tarih-Cogratya Fakultesi Dergisi VIII Ankara 1950. P.137.

ه) عالي: مرقات الجهاد، ورقة ١٠٠(١).

<sup>-</sup> Mordtmann: Die Dynastie der Danischmende. P.469.

<sup>6)</sup> Irene Melikoff: La Geste de Melik Danismend tome.I. P.145.

٧) تقع هذه الجبال جنوبي إقليم طرابيزون، وتطلق عليها بعض المصادر اسم بارخال اما الرحالة الأوربيون فيعرفونها بلسم بارجار، انظر:

Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.126.

٨) محمود آقسرائي: مسامرة الأخبار، ص١٧.

دريانوس ودير الصليب ١٠٠، ثم اتجه لفتح مدينة كومانا ١٠٠ التي لايفصلها عن توقات إلا جبل فيرينك داجي Firenk Dagi ،٠٠.

ولما احكم الأمير دانشمند سيطرته على كومانا عاد إلى توقات، وجعلها مقراً لقيادته العامة وذلك لقربها من مدن وقلاع كبادوكيا الشمالية، وكان الدانشمند عندما يبسط سيطرته على بعض البلدان لاينزل بقواته فيها، بل يأمر بإقامة معسكر بجوارها فيقيم فيه إلى جانب رجال جيشه(۱۱)، وسبب ذلك إما لأن الأتراك بصفة عامة لم يالفوا كثيراً حياة المدن والسكن في بيوتها، إنما اعتادوا على النزول في الخيام، وعلى حياة الترحال والتنقل في الصحاري من مكان إلى آخر. أو لانهم أرادوا بذلك تجنب الهجمات المفاجئة التي قد يشنها الأعداء عليهم لاستعادة المدن التي سلبوها منهم، كما أن نزولهم في معسكرات خارج المدن لن يجعلهم عرضة للحصار الذي قد يفرضه المهاجمون عليهم، وفي الوقت ذاته فإن المعسكر خارج المدينة سيتيح لقائد الجيش ضبط تصرفات جنده أكثر مما لو كان داخل المدينة.

وبعد أن اتخذ الدانشمند مدينة توقات مقراً لقيادته، زحف إلى مدينة زيلة (ه) Zela، وشن هجوماً مباشراً على القلعة الكبرى الموجودة داخلها، وكانت محاطة بتحصينات ضخمة، فهرع السكان للاحتماء بهذه القلعة التي لم تكن تتسع للجميع، فأصبح الاحتماء بها من نصيب الأغنياء دون غيرهم. أما الفقراء فقد هربوا إلى الأرياف المجاورة، وقد استعصى اقتحام هذه القلعة على الأمير، فطلب إحضار المنجانيق (۱) من مقر القيادة في توقات، وأعطى أوامره بضرب

<sup>1)</sup> Melikoff: La Geste de Melik Danismend. Tome I. P 147.

۲) كومانا: مدينة قديمة اسسها ايرج بن فريدون وكانت تعرف باسم وسيسية و انظر:

<sup>🔲</sup> هزارفن: تنقيع تراريخ الملوك، مي٩٩-

<sup>3)</sup> Melikoff: La Geste de Melik Danismend Tome.I. P.147.

<sup>4)</sup> Melikoff: Op. Cit. P.149.

ه) زيلة: مدينة في شمالي شرقي الأناخول، تقع غرب مدينة توقات (استرنج: بلدان الخلافة الشرقية، ص١٧٩).

المنجنين: لفظ اعجمي معرب وهو آلة للقنف استخدمت في حروب الحصار منذ القرن الخامس قبل الميلاد حتى القرن الخامس عثر الميلادي وخامة في العصور الوسطى من انواعه مليرمي السهام أو المجارة أو قدور المشرات وقد بطل استخدامه في اعقاب اختراع البارود والمدفعية. (الموسوعة العربية الميسرة، ط ٢، القاهرة ١٩٧٧م، إشراف محمد شفيق غربال، مادة المنجنيق، ص ١٧٠٠).

القلعة، فدمرت عن آخرها وسقطت المدينة بيد القوات الدانشمندية(۱)، التي التجهت على اثر ذلك صوب مدينة جوروم(۱) وفرضت عليها حصاراً شديداً حتى تمكنت من اقتحامها بعد متاعب جمة(۱) وغنمت القوات الدانشمندية من فتح مدينة جوروم أموالا كثيرة وأخذت العديد من الأسرى(۱).

وبعد أن تغلب الدانشمند على جوروم أتجه ناحية أماسيا فطلب من أميرها شاه شداد الذي كان خاضعاً للبيزنطيين أن يزوجه من أبنته ولكنه رفض أول الأمر، فدعاه إلى اعتناق الإسلام ووافق على هذا الطلب، ومنذ ذلك الوقت أصبح حاكم أماسيا تابعاً للدانشمنديين، كما أنه وافق على أن يزف أبنته إلى الأمير دانشمند واحتفل هذا بزواجه في سهل أماسيان وعلى إثر هذه التطورات قرر الدانشمند أتخاذ أماسيا مقراً لقيادته العامة بعد سيواس وتوقات، وأسكن نوجته الجديدة داخل حصن في هذه المدينة(۱) وأغلب الظن أن سكان مدينة جوروم حاولوا الاستفادة من أنشغال الدانشمند بترتيب أمور زواجه في أماسيا وإقامته الطويلة هناك فقرروا الخروج عليه، وعند ذلك أرغم الدانشمند على العودة إلى جوروم مرة أخرى حيث تمكن من ضبطها وتأديب المتمردين بها.

وبعد وقت قصير تعرضت هذه المدينة لهزة ارضية دمرت مابقي من معالمها فاضطر الدانشمند إلى الخروج منها، واتجه إلى مدينة سلمان رياطي(٧) الواقعة على طريق جوروم - اماسيا.

<sup>1)</sup> Melikoff: La Geste de Melik Danismend. Tome L. P. 150.

٢) جوروم: مدينة تقع شمالي شرقي العاصمة التركية انقرة، وتبعد عنها مسافة ٧٠٤كلم تقريباً.
 انظر:

<sup>-</sup> Turkiey Karayollari Haritasi (Road Map of Turkey).

٣) عالى: فمول حل وعقد، ورقة ١٥٥٥).

<sup>-</sup> Nihad Sami: Turk Edebiyati Tarihi Istanbul 1972. Cilt.I. P 302.

٤) هزارفن: تنقيع تواريخ الملوك، من٠٠٠

<sup>5)</sup> Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.125.

<sup>6)</sup> Irene Melikoff: La Geste de Melik Danismend Tome.I. P.151.

٧) رباطي: الرباط نوع من المباني المسكرية يأوي إليه المجاهدون، وكانت الأربطة منتشرة في
مدر الإسلام وخاصة في شمال افريقيا، وهو عبارة عن مبان ذات تخطيط مستطيل مزودة
بأبراج في الأركان يتوسطها فناء في الداخل تحف به حجرات مغيرة ذات نوافذ ويلحق به
مسجد صغير. (الموسوعة العربية الميسرة، مادة الرباط، من ٨٦٨)

ويبدو أن الدانشمند لم يواجه مقاومة تذكر عند دخوله هذه المدينة(۱). وفي الوقت الذي أخذ فيه الدانشمند يتأهب للهجوم على مدينة نيكسار أرسل قائده عثمانجق على رأس خمسة آلاف مقاتل لضم إقليم قسطموني(۱۲). وفي الطريق إلى قسطموني تمكن عثمانجق من السيطرة على قلعة افلنوس (۱۳۵۳) واستولى على مكان جموش مادن (مناجم الفضة) وسكت العملة باسم الأمير(۱۱)، وتم تغيير اسم المدينة إلى عثمانجق(۱۰) نسبة إلى فاتصها. وبعد أن استقر عثمانجق في قلعة افلنوس أخذ يهاجم قسطموني وضرب عليها عصاراً يسر له سقوط بعض القلاع المجاورة في حوزته (۱۱).

امابالنسبة للدانشمند فقد انجز في هذه الفترة عملاً عسكرياكبيراحيث استولى على مدينة نيكسارالتي كان اسمهاآنذاك سالوسية(») وذلك بعدقتال ضاراندلع بين قواته وبين قوات دوق طرابزون ثيودورجابراس(») الذي دافع عن المدينة دفاعاً مستميتاً غير أن الدانشمنديين حملوه على الانسحاب والعودة إلى طرابزون(»).

وبعد أن اطمأن الدانشمند إلى وقوع نيكسار تحت سيطرته زحف إلى جانيك Ganik وهو الاسم الذي أطلقه الأتراك على المنطقة الواقعة غربي

<sup>1)</sup> Irene Melikoff: La Geste de Melik Danismend tome.I. P 153.

<sup>2)</sup> Mordtmann: Die Dynastie der Danschmende. P 472.

عالى: مرقات الجهاد، ورقة ١٨(ب).

<sup>4)</sup> Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P 26.

عثمانجق: مركز على نهر قزل ايرماق في ولاية سيواس على بعد عشر ساعات من اماسيا
 (على جواد: ممالك عثمانية، قسم اول، من ٥٣٧).

<sup>6)</sup> Mordtmann: Die Dynastie der Danschmende. P.472

٧) هزار فن: تنقيم تواريخ الملوك، من١٠٠٠

٨) ثيودورجابراس: أحد قادة الجيش البيزنطي وكان بعض الأباطرة لايأمنوا جانبه ابداً لذلك تم طرده من التسطنطينية بعد ترقيته إلى وظيفة دوق Duke وعين في إقليم طرابزون الذي كان خاضعاً لسيطرة الأتراك فانتزعه جابراس منهم واعلن هناك استقلاله عن الإمبراطورية واستمر يحكم هذا الإقليم حتى لقى مصرعه سنة ١٩٨٢م.

<sup>-</sup> Anna Comnena: The Alexiad, P.265.

<sup>9)</sup> Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkicy Tarihi. P.125.

ا جانيك: مدينة غربي إذايم طرابزون الواقع على البحر الأسود (علي جزاد: ممالك عثمانية، قسم أول، ص٧٧٣ـ ٧٧٤.

طرابزون وشمالي سيواس، وعندما كان في الطريق إليها مر بقلعة حلكبند إحدى قرى نيكسار (۱۱ فمضى لحصارها واثناء ذلك واجه تحالفاً عسكرياً تشكل ضده بزعامة جابراس دوق طرابزون الذي جمع جيشاً من الأرمن والكرج إلى جانب البيزنطيين (۱۱) وحدثت مواجهة عسكرية بين الجانبين حيث إن الدانشمند اصيب بسهم في ركبته فاضطر إلى رفع الحصار عن قلعة حلكبند (۱۱) وعاد فوراً إلى نيكسار ولكنه وجد المدينة قد انقلبت عليه حيث اعلن الأهالي تمردهم على الدانشمنديين وقتلوا المسلمين الموالين لهم داخل المدينة، فانضم المتمردون إلى القوات البيزنطية التي وصلت إلى نيكسار قبل عودة الدانشمند إليها بوقت قليل وكانت هذه القوات بزعامة حاكم جانيك تارونيتس Taronites الذي يعتقد أحد الباحثين (۱۱) بأنه ابن جابراس دوق طرابزون حيث استعان بقوة من قوات أبيه وفرساناً من الأرمن وجمع جيشاً مؤلفاً من ثمانين الف مقاتل عسكر بهم داخل نيكسار، فاضطر الدانشمند إلى ضرب الحصار عليها، وقد طال امد هذا الحصار مما نتج عنه سقوط العديد من القتلى في صفوف الدانشمنديين آمام المقاومة البيزنطية التي يقودها حاكم جانيك،

وبعد أن يئس الدانشمند من سقوط نيكسار بيده، وتأكد له أنها على شفا الوقوع بأيدي أعدائه البيزنطيين، انسحب عنها، وبدلاً من أن يتركها لهم أشعل فيها النيران، ولحق بها من جراء ذلك دمار كبيرن.

ويعود سبب قيام هذا التمرد داخل نيكسار ضد الدانشمند إلى أن النصارى القاطنين شمال الأناضول كانوا يعتبرون نيكسار مدينتهم المقدسة الأولى بحكم أنها كانت منذ القرون الأولى مكانأ لإقامة الرهبان(».

رحل الدانشمند بعد ذلك إلى قلعة حلكبند التي يبدو أن حاميتها قد

<sup>1)</sup> Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.125.

<sup>2)</sup> Irene Melikoff: La Geste de Melik Danismend tome.I. P.108.

<sup>3)</sup> Casanova.P.: La Numismatigue des Danichmendites. P.27.

<sup>4)</sup> Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.131.

<sup>5)</sup> Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.125.

٢) هزارفن: تنقيح تواريخ الملوك، ص٠٠٠.

۷) إسماعيل حقي: كتابه لر ، استانبول ۱۹۲۷م، ص٥٥.

استعدت بشكل كاف من أجل التصدي للقوات الدانشمندية، وبينما كان الأمير يجهز قواته لشن هجوم على القلعة أطلق عليه مقاتل كرجي من القلعة سهما أصابه في صدره، ففارق الحياة في الحال، ودُفن بالقرب من نيكسار، وشيد ابنه غازي فيما بعد قبة عالية فوق قبره(١).

ومثلما سيطر الغموض على اصل الدانشمند، وبداية ظهوره، وتاريخ فتوحاته العسكرية في الأناضول فإن وفاته ظلت كذلك موضع خلاف بين المؤرخين حيث تذكر بعض المصادر المعاصرة السريانية(۱۱)، والأرمينية(۱۱) ان وفاته كانت سنة ۱۹۹هـ/ ۱۰۱۸م (۱۰۰۵م).

اما بالنسبة للرواية الملحمية «دانشمندنامة» التي كان ينتظر منها ان تعطي تاريخا دقيقا لوفاة الدانشمند فإنها لم تقدم شيئا حول ذلك بل إنها اشارت عند وفاة الدانشمند إلى حادثة اضافت غموضا جديدا إلى هذه المسألة الشائكة، ونقلت عنها ذلك بعض المصادر (۱) فقد أفادت بأن الدانشمند خلف وراءه ابنا صغيرا يدعى غازي لم يكن مؤهلاً لتصريف شئون الإمارة، فاضطر ارتوخي احد قواد أبيه ومعه أفروميا التي يقال بأنها زوجته (۱۰) إلى أخذ الأمير غازي والهروب به ناحية بغداد لطلب المساعدة من الخليفة العباسي المقتدي بأمرالله. فاستناداً إلى هذه الرواية تكون وفاة الدانشمند قد تمت مابين سني (۱۳۶هد/ ۱۳۰۱م مدده الرواية تكون وفاة الدانشمند.

وعلى الرغم من وجود الروايات المعاصرة لهذه الإمارة التي أشارت إلى تاريخ وفاة زعيم البيت الدانشمندى فإن بعض المؤرخين المحدثين(٢) قد أخذوا

١) مزار فن: تنقيح تواريخ الملوك، من١٠٠٠

Mordtmann: Die Dynastie der Danschmende. P.471.; Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.126.

<sup>2)</sup> Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.192.

ن ابن العبري: تاريخ الزمان؛ مس١٢٨. 3) Matthieu d'Edesse: Chronigue Extrait Arm.I. P.256.

<sup>) -</sup> عالى: نمول حل وعقده ورقة ٣٢(ب). ٤ هزارفن: تنقيح تواريخ الملوك، ص١٠٥٠.

<sup>5)</sup> Irene Melikoff: La Geste de Melik Danismend tome. I. P 130.; Sukru Akkaya: Kitab-1 Melik Danismend. Gazi- Danismendname. P.137.

 <sup>)</sup> أحمد توحيد: مسكوكات قايمة إسلامية، القسم الرابع، من ٨٣٠ ؛ خليل أدهم: دول أسلامية، استانبول ١٩٢٧م، من ٢٢٠.

<sup>-</sup> Grousset: Histoire des Croisades. V.I. P.L.VII.

برواية أخرى تقول إن الأمير دانشمند قد توفي سنة ١٠٨٤هـ/ ١٠٨٤م وهذا التاريخ اشرنا إليه من قبل بأنه يعني بداية قيام إمارة الدانشمنديين على أرجح الروايات وليس وفاة مؤسس هذه الإمارة.

ونحن نميل إلى الرواية التي تقول إن الأمير دانشمند قد توفي سنة 193هـ/ ١٠١٨م (١٠١٥م) مستندين في ذلك إلى بعض الاعتبارات التي منها إجماع المؤرخين المعاصرين(١) لهذه الإمارة على هذا التاريخ. وكذلك وجود معلومة أوردها مؤرخ لاتيني (١) من مؤرخي الحملة الصليبية الأولى ذكر فيها أن الأمير الصليبي بوهمند اقتيد بعد أسره ليَمثل بين يدي الملك الدانشمندي كمشتكين.

ومن بين الاعتبارات التي جعلت الباحث يرجح وفاة الأمير دانشمند سنة 194هم/ ١٠٠٥م أنه ليس من المعقول أن يحكم أبنه وخليفته «ملك غازي» لمدة نصف قرن من الزمان إذا أخذنا بالرواية التي تقول أن وفاة الدانشمند كانت سنة ٧٧ههم/ ١٨٠٤م ومعنى هذا أن «ملك غازي» حكم منذ ذلك التاريخ حتى وفاته المتفق عليها عند معظم المؤرخين(٣) سنة ٢٩٥هم/ ١٣٥٥م وهذه في الواقع فترة حكم طويلة من الصعب أن تتحقق في زمن مضطرب لايتيح استمرارية حكم الأمراء(١٠).

ولايزال قبر كمشتكين الدانشمند قائماً بين المعالم الأثرية التي تزار في قلعة نيكسار وقد نقشت عليه بعض العبارات إلا أنه ليس فيها مايرشد إلى تاريخ وفاته كما جرت العادة بذلك في قبور كثير من الأمراء والسلاطين. ويوصف قبر هذا الأمير بأنه مبني من الحجر الأسود لكنه ليس من المرمر(٥) ومكتوب عليه بعض العبارات بخط الثلث تقع في اربعة اسطر مرتبة بالإضافة إلى سطر خامس في الركن الأيسر ومع أن خطها ليس جيداً إلا أنه يقرأ

<sup>1)</sup> Matthieu d'Edesse: Chronigue Extrait Arm.I. P.256.; Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.192.

<sup>2)</sup> Radulph of Caen: Gesta Tancredi. P.705.

<sup>3)</sup> Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.237.

<sup>🗋</sup> ابن العبري: تاريخ الزمان، س١٤٧.

<sup>·</sup> Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P.7.

<sup>4)</sup> Laurent Sur les Emire Danichmendites Jusquen 1104. P.170.

اسماعیل حقی: کتابه ار ، ص٥٩٠.

بسهولة والكتابة هي: «امر بإنشاء هذه البقعة المباركة الملك العادل نظام الدنيا والدين ابوالمظفر ياغي بسان بن ملك غازي بن ملك دانشمند ظهير امير المؤمنين سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة»، ويتضح من هذا النص انه كتب بامر من رابع امراء الدانشمنديين في سيواس ياغي بسان بن ملك غازي بن دانشمند (٧٣٥- ٥٠هـ/ ١٤٢١م)، ورغم أن هذه الكتابة بجانب الباب الداخلي لقبر الدانشمند في نيكسار فإن هناك من يقول باحتمال أن تكون تلك الكتابة خاصة بأحد المبنيين اللذين بطلق عليهما جامع ومدرسة ياغي بسان في جزء من قلعة نيكسار وهما الآن في حالة خربة حيث لم يبق منهما إلا الجدران(٣).

وقد اشار باحث تركي (الله القاضي برهان الدين (الا بعد سيطرته على قلعة نيكسار زار قبر الدانشمند واثناء ذلك انغرست شوكة في احد اصابعه سالت على إثرها قطرات من الدماء فقال القاضي برهان الدين لابد ان الغازي دانشمند يريد ان يقول: ان دماءك سالت من اجل هذه البلاد كما سالت دمائي من قبل.

ويضيف الباحث(۱) نفسه بأن احد الرحالة الأجانب قد زار هذا القبر وذكر بأنه يوجد فيه ملحمة دانشمندنامة التي تحكي غزواته وبطولاته وتشيد بشمائله وصفاته وكان حارس ضريح الأمير دانشمند يقرأ له من هذه الملحمة بكل ادب ووقار.

4) Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.118.

بقره يولق من شركمان القطي الأبيض، انظر (دائرة المعارف الإسلامية؛ مادة برهان الدين؛

<sup>1)</sup> Berchem Max Van: Epigraphie des Danichmendides. PP.86-87.

إسماعيل حقى: كتابه لر، من١٥٠.

٢) - ابن الأثير: الكامل، ج١١، مس٣٦٠. ؛ العمرى: مسالك الأبصار، ج٢٧، مس٤٢.

۲) إسماعيل حتى: كتابه از ، س٠٦٠

ه) برهان الدين احمد القاضي: والي سيواس ولد في قيمرية عام ١٩٤٥هـ/ ١٩٤٤م من اسرة جلها من القضاة، اتم دراسته في حلب، ثم استقر بمدينة ارزنجان في شرقي الأناخول ونشأت بينه وبين امير هذا البلد صلة ومودة فتزوج القاضي ابنته، ولكن سرعان مادب الخلاف بينهما فقتله برهان الدين، ونصب نفسه مكانه واستولى على سيواس وقيمرية ولقي برهان الدين حتفه عام ٢٩٧٩مـ أو ٥٠٠/هـ أو ٥٠٠/هـ (١٨٩٨م ) اثناء نضاله مع قره عثمان الملقب

ې۲، س۵-٦).

<sup>6)</sup> Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.118.

ولقد وصف متى الرهاوي(۱) سيرة الأمير دانشمند قائلاً: «لقد كان رجلاً محسناً لشعبه رحيماً كريماً مع (المسيحيين) الذين حزنوا حزناً بالغاً عند وفاته فقد كانوا يحبونه ويجلونه».

ووفقاً لبعض الروايات(٢) فإن الدانشمند توفي تاركاً وراءه اثني عشر ولداً فخلفه على العرش أكبر أبنائه ويدعى غازي.

ونحن نعتقد أن هذا العدد الكبير يمثل أولاده واحفاده معا الذين كانوا موجودين عندما حضرته الوفاة حيث إننا لم نجد في المصادر التي أتيح لنا الاطلاع عليها كل هذا العدد من الأبناء، وقد أمكننا التعرف على ثلاثة منهم أحدهم غازي وهو أكبر أخوته سنا الذي يبدو أن أباه أسند إليه قيادة بعض الحملات العسكرية التي بعث بها إلى ملطية، والثاني إسماعيل الذي كان يحكم إحدى القلاع الدانشمندية داخل الأناضول ويبدو أنها أماسيا، وذلك أثناء اجتياح بعض القوات الصليبية هذه المنطقة سنة هأهد/ ١٠١١م(٣). ويظهر أن رواية أبي الفرج بن العبري(١) التي خلط فيها بين الأمير أحمد دانشمند وبين ابنه إسماعيل في بعض الحوادث خاصة التي وقعت في ملطية خلال الفترة (٤٧٧ ١٠٠هه/ ١٠٠١٠ في بعض الحوادث خاصة التي وقعت في ملطية خلال الفترة (٤٧٧ ١٠٠هه/ ١٠٠١٠ ملطية نيابة عن أبيه، وأنه عندما توفي إسماعيل سنة ١٩٩٩هـ/ ١٠٠١م تولى ابنه سنجر مكانه في ملطية. ولكن إحدى الروايات التاريخية المعاصرة(٢) لهذه الفترة تقند هذا الراي وتشير إلى أن هناك ابنا ثالناً هو أغوسيان بن دانشمند الذي كان على رأس السلطة في هذه المدينة أثناء وقوع الهجوم السلجوقي عليها سنة ١٩٩هـ/ ١٠٠١م.

وإلى جانب غازي وإسماعيل واغوسيان ابناء الدانشمند يضيف إليهم احد

Mordtmann: Die Dynastie der Danschmende. P.478.

<sup>1)</sup> Matthieu d'Edesse: Chronigue Extrait Arm.I. P.256.

<sup>2)</sup> Matthieu d'Edesse: Op. Cit. P.256.

<sup>🔲</sup> عالى: فصول حل وعقد، ورقة ٣٦(١).

٣) ابن الأثير: الكامل، ج٠٠، ص٠٠٠. ؛ ابن خلدون: العبر، ج٥، ص١٨٨٠.

ابن العبرى: تاريخ الزَّمان، من١١٨.

<sup>51</sup> Casanova La Numismatigue des Danichmendites. P.49.

<sup>6)</sup> Michel le Syrien Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.192.

الباحثين الله من إبراهيم وكمشتكين.

وهناك رواية (۱۰) تشير إلى أن كمشتكين الدانشمند هو كمشتكين القيصري الذي استدعاه السلطان السلجوقي بركيارق بن ملكشاه (۲۸۷ـ ۱۹۹۸ـ ۱۰۱۲ـ ۱۰۱۲م) ليتولى شحنة (۱۰۲ وذلك سنة ۴۹۲هـ/ ۱۰۲۲م(۱۰).

\* \* \*

<sup>1)</sup> Mokrimin H. Yinang: Danismendliler. in: Islam Encyclopedia. Cilt.3. P.469.

٢) رخوان نافذ وإسماعيل حقي: سيواس شهري، من٢٠٠

٢) كان شحنة بغداد صاحب أحدى الوظائف الكبرى إبان العصر السلجوقي ويقعد به نائب السلجقة العظام أو ممثلهم لدى الخليفة العباسي في بغداد، ويعتبر صاحب الشحنة هو الحاكم الفعلي في العاصمة ولديّه من القوات مايمكنه بها من دفع أي خطر خارجي والقضاء على أي فتنة داخلية (احمد عملية الله: القاموس الإسلامي، القاهوة ١٩٧٧م، ج٤٠ ص٠٥٠)

ابن الأثير: الكلمل، ج١٠٠ من١٥٥٠.

## (۳) ملك غازي بن دانشمند (۹۹) \_ ۹۲۵هـ / ۱۱۰۵ \_ ۱۱۳۵م)

ولد ملك غازي بن دانشمند اثناء محاصرة ابيه لقلعة جوروم(۱۱)، غير انه لم يتم تحديد تاريخ فتع هذه القلعة كي نتمكن من معرفة السنة التي وُلد فيها. وطبقاً الإحدى(۱۱) الروايات فإن ملك غازي كان صغيراً في السن حينما ارتقى عرش الإمارة عقب وفاة ابيه مباشرة، وذلك بعد أن تلقى دعماً عسكرياً ومعنوياً من الخلافة العباسية في بغداد(۱۱).

ويقول بعض(٤) الدارسين أن ملك غازي قضى على جميع أخوانه يوم توليه العرش، وإذا صحت هذه الرواية فإن ملك غازي في اعتقادنا لم يكن صغيراً وقت وفاة أبيه لأنه ليس بمقدوره أن يقوم بالتخلص من أخوانه وهو في هذه المرحلة من العمر.

ولقد التبس اسم ملك غازي على عدد من المؤرخين حيث خلط بعضهم بينه وبين أبيه تارة، وبينه وبين أبنه محمد تارة أخرى، كما أن أحد المؤرخين يعتقد بأن الاسم الحقيقي لملك غازي هو إبراهيم. أما بالنسبة للذين خلطوا بينه وبين أبيه فهؤلاء(۱) قد نسبوا إليه الاسم التركي لأبيه «كمشتكين» وهو ماأشرنا إليه من قبل، الأمر الذي جعل بعض الباحثين يتصور بأن ملك غازي هذا كان على رأس إمارة سيواس عندما احتدم الصراع بين القوات الدانشمندية وقوات الافرنج قرب ملطية سنة 193هـ/ ۱۱۰۰ه(۱).

أما بالنسبة لمن لم يفرقوا بينه وبين ابنه محمد فقد أطلقوا عليه اسم ملك

١) مزارفن: تنقيم تواريخ الملوك، من١٠٠٠

<sup>-</sup> Sukru Akkaya: Kitab Melik Danismend. Gazi Danismendname. P.142.

عالي: فمول حل وعقد، ورقة ٣٥(١).

<sup>3)</sup> Mordtmann: Die Dynastie der Danschmende. P.471.

<sup>4)</sup> Umit Hassan. re Baskalari: Turkiye Tarihi.I. P.196.

<sup>🗀</sup> رضوان نافذ و إسماعيل حقي: سيواس شهري، مرا٢٠

ابن الأثير: الكامل، ج١٠، م٠٠٠٠٠ ؛ أبوالفدا: المختصر، ج٢، م٠٢١٢٠ ؛ أبن الوردي: تتمة
 المختصر في أخبار البشر (تحقيق أحمد رفعت) ط١، بيروت ١٩٧٠م، ج٢، م٠١١٠

ابن القلانسي: نيل شاريخ ممشق، ص ١٣٧ . ١٣٨٠

غازي محمد وقالوا بأن تاريخ وفاته كان سنة ٣٧ههـ/ ١١٤٢م، والواقع أن ابنه محمد هو ثالث أمراء سيواس وهو الذي توفي في هذا العام(١).

اما من يرى بأن إبراهيم هو الاسم الحقيقي لملك غازي فقد بنى رايه على الساس بعض الوقفيات التي لاتزال موجودة حتى الآن، ومنها وقفية مؤرخة عام ١٠٥هـ/ ١١١٥م ومحررة باسم السلطان إبراهيم دانشمند في الصفحة التاسعة والثلاثين بعد المائة من الدفتر الخامس الخاص بالقيود القديمة في إستانبول، ويبدو انه كتب فيها وصفاً لملك غازي اثناء حياته حيث ورد في هذه الوقفية: «...اما بعد ثم إن السلطان الأعظم الاعدل الأكرم مالك رقاب الأمم السلطان إبراهيم بن المرحوم المغفور السعيد المبرور... بيك خلدالله مملكته وزاد إنصافه ودام عمره ورحم اسلافه...»(٢).

وهناك وقفية اخرى خاصة بالملك إسماعيل بن ياغي بسان مؤرخة عام ٢٥هـ/ ١٢٤٨م وقد ورد فيها (..ملك إسماعيل بن ياغي بصن بن ملك غازي إبراهيم بن سيد ملك أحمد دانشمند غازى...)(٣).

وعلى الرغم من وضوح نص الوقفية الثانية فإن الوقفية الأولى خلت تماماً ـ كما هو واضح ـ من ذكر اسم والد السلطان إبراهيم المشار إليه في السطر الأخير، مما يجعلها لاتصلح. أن تكون سنداً للباحث لكي يثبت أن الاسم الحقيقي لملك غازي هو إبراهيم.

وعلى اية حال هناك بعض المسكوكات والنقوش التي تؤكد بأن ملك غازي بن احمد دانشمند شخص مستقل، وقد تولى إمارة سيواس عقب وفاة ابيه سنة ٤٩٩هـ/ ١٠٤٤م (١٠٠٥م)(١) ويعتبر اول امير من امراء الدانشمند يحظى بتأييد وثقة الخلافة العباسية لما اظهره من ولاء شديد للخلافة خلال فترة حكمه(١٠)، إذ منحته لقب «ملك» فصار لقباً رسمياً من بعده لخلفائه امراء الدانشمنديين في

<sup>1)</sup> Sallet Alfred Van: Munzen Und Medaillen (Berlin 1898), P.140.

<sup>)</sup> رضوان نافذ وإسماعيل حقي: سيواس شهري، مس٢٢٠

٣) المرجع نفسه؛ من ٢٣٠٠

<sup>4)</sup> Berchem Max Van: Epigraphie des Danichmendides. P.87.

المالع المبحث الخاص بالعلاقات السياسية بين الدانشمنديين والخلافة العباسية في الفمل الرابع.

سيواس(۱).

ولقد حمل ملك غازي القاباً اخر عديدة منها «ملك العالم العادل ناصر الدنيا والدين أبوالمظفر ملك غازي»(٣)، ومنها «الأمير المعظم أمير غازي»(٣)، ومنها «ملك غازي وسلطان الشمال»(١٠).

وكانت الخلافة العباسية قد دابت على منح الالقاب لبعض القادة والسلاطين النين يكون لهم دور بارز في ميدان الجهاد الإسلامي والذود عن حياض الخلافة العباسية. وكان ملك غازي حينما اعتلى عرش الإمارة جعل شخصاً اسمه خلفت بن التكين وزيراً له، وكان والده تكين احد وزراء الأمير احمد دانشمند غازي(۵).

ويذكر احد(۱) المؤرخين عن ملك غازي انه كان حاكماً جسوراً قوي البنية محباً لجنده فكان يأمر بنزولهم كل يوم ليأكلوا من مائدته، وكان رجلاً مزواجاً حتى أنه قبل وفاته بمدة يسيرة كان على وشك الزواج، فأمر سكان ملطية بإقامة الزينة وإطلاق الأهازيج في الشوارع والميادين، وقد تميز حكم الأمير غازي بالعدالة والسماحة تجاه أهل الذمة ـ شأنه في ذلك شأن الحكام المسلمين ـ. ويذكر عنه أنه سمع ذات يوم رجلاً فارسياً يقيم في ملطية جلس على الصليب ساخراً من النصارى، فأمر بنفيه خارج الحدود(۱).

وكان ملك غازي شجاعاً وقوياً حيث كان اللصوص وقطاع الطرق يهابونه كثيراً، ولهذا فقد عم الأمن، وساد الرخاء والاستقرار معظم ارجاء إمارته، وتبوات إمارة سيواس في عهده مقام الصدارة في الاناضول(٨).

وكان ملك غازي قد مرض وهو يقيم بين عساكره داخل ملطية، ولقي حتفه

<sup>1)</sup> Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.233.

<sup>2)</sup> Mordtmann: Die Dynastie der Danschmende. P.478.

٧) احمد توحيد: مسكوكات قديمة إسلامية، القسم الرابع، م٥٥٨.

٤) رضوان نافذ وإسماعيل حقي: سيواس شهري، مس٢٢.

هزارفن: تنقیح تواریخ الملوك، ص۱۰۸.

<sup>6)</sup> Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.237.

<sup>7)</sup> Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.172.

<sup>8)</sup> Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.237.

سنة ٢٩٥هـ/ ١٣٥٥م وهناك من يشير إلى أن وفاته كانت سنة ٢٨٥هـ/ ١١٣٤م ٢١، ولكن هذا الراي ضعيف استناداً إلى التواريخ المنقوشة على المسكوكات الخاصة بابنه وخليفته الأمير محمد بن غازي التي نشرها عدد من الباحثين ٢١٠ في علم المسكوكات وهي تدل على أن وفاة ملك غازي وتولي ابنه محمد من بعده قد حدث سنة ٢٩٥هـ/ ١٣٥٥م.

ولقد تم نقل جثمان ملك غازي إلى وسط الأناضول حيث دفن في قرية عرفت باسمه، وتقع بين قيصرية وسيواس().

海 森 液

<sup>1)</sup> Michel le Syrien: Op. Cit. P.237.

٢) العظيم: تاريخ العظيم، ص٠٤٠٠.

Casanova: La Numismatigue des Daniehmendites P.50., Sallet: Munzen Und Medaillen, P.140.

احمد توحید: مسکوکات قدیمة إسلامیة؛ القسم الدایع؛ س۸۱۰.

Ozguc (Tahsin) Ve Akok (Mahmut): Melik Gazı Turbesi Ve Kalesi Belleten XVIII. Ankara 1954 PP(331 - 335).

### (۳) ملك محمد بن غازي(۹) ملك محمد بن غازي(۹) ملك محمد بن غازي

عندما توفي ملك غازي بن دانشمند في ملطية خلف وراءه عدداً من الأبناء قيل أن عددهم أربعة وهم محمد الذي أوصى له والده بالإمارة من بعده وياغي بسان أو (يعقوب أرسلان)(۱) وعين الدولة وياجان Yagan (۱۲)، ويضيف البعض إلى هؤلاء أخا خامسا أسمه بالدوق أو بالدوخ Baldoukh، الذي كان يحكم قلعة سميساط (۱۲) حوالي سنة ۲۹۱هـ/ ۱۹۸۸م(۱۱)، ويرى الباحث أن بالدوخ لاينتمي إلي أن رة الدانشمندية، بل إنه من أمراء الأراتقة حكام بلاد الجزيرة الفراتية، بدليل أن المؤرخ أبن العديم(۱۱) أشار إلى أن قلعة سميساط كانت سنة ۱۹۵هـ/ ۱۹۲۸م تتبع الأمير الأرتقي سليمان بن إيلغازي.

وكان الأمير محمد بن غازي خارج مدينة ملطية وقت وفاة ابيه، ولما عام بالخبر عاد إليها مسرعاً خوفاً من اتفاق زعمائها مع احد أخوته فيبايعوه اميرا عليهم(٢). ويذكر ابن العبري(٧) الذي أطلق على الأمير محمد أسم محمود أنه قد حمل معه بعض الهدايا، وقام بتسليمها إلى أعيان مدينة ملطية محاولة منه لكسبهم إلى جانبه. وفي هذه الأثناء تمرد شقيقا الأمير محمد ياجان وعين

<sup>1)</sup> Schlumberger. G: Une Nouvelle Monnaie a Legende Grecque des Emirs Danischmendides de Cappadoce (Monnaie de Cuivre Bilingue de d'Soul-Karnein Emir de Melitene Ves le Milieu du XII S.) Reu Num 1887

<sup>2)</sup> Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.238.

٣) سميساط: مدينة على شاطئ الفرات الغربي في طرف بلاد الروم (ياقوت: معجم البلدان، ج٣، مس١٤٥).

المؤرخ السرياني المجهول: (الحملتان الصليبيتان الأولى والثانية)، ترجمة وتحقيق سهيل زكار، الحروب الصليبية، ط١، دمشق ١٩٨٤م، ج٢، ص٤٥٨، ؛ عليه الجنزوري: إمارة الرها الصليبية، القاهرة ١٩٧٥م، ص٧٣.

Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P.54.

<sup>)</sup> زيدة الحلب، ج٢، ص١٢٦.

٦) ابن العبرى: تاريخ الزمان، من١٤٧.

۱) نفسه

الدولة عليه، وطالبا باقتسام أملاك إمارة سيواس فيما بينهم، ولكن الأمير محمد بحكم أنه ولي عهد أبيه رفض ذلك، وعندئذ أعلن الحرب على أخويه، وقد تمكن من القبض على عين الدولة فسجنه، ثم وثب على أخيه الآخر ياجان وقتله(١).

ومما يلفت الانتباه هنا ان ميخائيل السرياني الذي ساق حادثة مقتل ياجان على يد أخيه محمد نجده قد ناقض نفسه في موضع آخر حيث ذكر بأن الأمير ياجان لقي مصرعه بواسطة الأمير السلجوقي عرب بن قليج أرسلان(٢) حينما نشب الذراع بين عرب ووالد ياجان غازى بن دانشمند سنة ٢١ههـ/ ١١٢٧(٣).

ونحن إزاء هذا التناقض الواضح في رواية تلك الحادثة لدى المؤرخ السرياني ليس بوسعنا إلا تأييد ماطرحه فرديناند شالندون(۱) إذ يقول أن الأمير الدانشمندي ياجان لم يقتل في عهد أبيه خلال نزاعه مع عرب، إنما جرى أسره فقط، ثم أطلق سراحه، ولقى مصرعه فيما بعد على يد أخيه محمد.

ظل عين الدولة سجيناً لدى اخيه الأمير محمد، وبعد وقت قصير عفا عنه، ومنحه حكم مدينة أبلستين ونواحيها(۱۰). ورغم ذلك يبدو أن هذا الإقطاع لم يشبع رغبة عين الدولة الذي كان يتطلع إلى الاستقلال بحكم ملطية، ولما اكتشف الأمير محمد نوايا أخيه قرر طرده إلى خارج حدود الإمارة الدانشمندية، وانتزع من يده المدن التي سبق أن منحها إياه، وكان ذلك سنة ٣١٥هـ/ ١٣٧٧م(١).

وفي الوقت الذي سعى خلاله الأمير محمد إلى حرمان بعض اخوانه من الحصول على المدن التي كانوا يرغبون في الانفراد بحكمها، نجده قد خص

1) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.238.

عندما توفي سلطان سلاجقة الأناخول قليج ارسلان بن سليمان بن قتلمش سنة ٥٠٠ هـ/ ١١٠٧ م ترك وراءه أربعة من الأبناء وهم (ملكشاه ومسعود وعرب وطغرل أرسلان). فقام ملكشاه وسجن آخريه مسعوداً وعرباً وقد خاض الأمير عرب حروباً عديدة خد أخيه مسعود والأمير

غازي بن دانشمند، وسيطر عرب على مدينتي كرمانا وانقرة، ولكنه انهزم أخيراً ولجاً إلى البيزنطيين. (ابن العبري: تاريخ الزمان، ص ١٣٢.

<sup>-</sup> Michel le syrien: OP. cit. PP.194,224.

<sup>3)</sup> Michel le Syrien: Op. Cit. P.224.

<sup>4)</sup> Les Comnene.II Jean Comnene et Manuel Comnene. New York. P.80.

<sup>5)</sup> Schlumberger: Une Nouvelle Monnaie a Legende Greegue des Emirs Danischmendides de Cappadoce, PP 6-7

۱) ابن العبرى خاريح الرمان، من١٥٣

أبناءه الأربعة ببعض الإقطاعيات والمناصب الهامة، فقد عين ابنه الأكبر أبا المظفر ذا النون ولياً للعهد من بعده (١). واقطع ابنه يونس قلعة مسارا Macara (المنشار) (١)، في حين جعل ابنه إلياس ناتباً عنه في سيواس، وابنه إبراهيم في ملطية (١).

وقبل أن يغادر الأمير محمد ملطية خشي من قيام أتصال بين أهلها وبين بقية إخوانه سواء الذين قضلوا البقاء في ملطية، أو من كان منهم في المنفى، ولهذا أمر أشراف ملطية بأن يسلموه أبناءهم كرهائن يحتجزهم لديه.

وقد زعم ميخائيل السيرياني (ا) بأن الأمير محمد اقدم على هذا الإجراء في وقت كان أهالي ملطية ينتظرون منه أن يقوم بتخفيف الضرائب الباهظة التي كان أبوه ملك غازي قد فرضها عليهم قبل رحيله

وما أن أطمأن ملك محمد على استنباب الأمور في ملطية حتى قرر العودة إلى إقليم كبادوكيا حيث نزل في مدينة قيصرية، وشرع في تعميرها، وكانت قد تهدمت منذ أمد طويل حيث أزال جزءاً منها، وأقام فيها مباني من أحجار المرمر التي انتزعها من الكنائس المتهدمة في قيصرية، وحينما فرغ من تشييدها أتخذها عاصمة لإمارته(٥).

وكان ملك محمد قد فعل هذا لأن قيصرية اقرب إلى ملطية من سيواس، الأمر الذي سيمكنه من ضبط الأمور الداخلية في ملطية التي كانت هدفاً لأطماع اخيه عين الدولة التوسعية.

وقد حملت المسكوكات الخاصة بالأمير محمد بعض الألقاب التي كان يتلقب بها ومنها لقب «محمد ملك عموم الروم والأناضول»(١).

<sup>1)</sup> Turk Ensiklopedisi Cilt XII. P.274.

<sup>🗖</sup> أحمد رنيق: تركيا تاريخي، ص٦٦.

٧) المنشار: حصن قريب من نهر الفرات (ياقوت: معجم البلدان، ج٥، مس٢١٠).

<sup>3)</sup> Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.253.; Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P 54.; Mokrimin H.: Danismendliler. in: Islam Encyciopedia. Cilt.3. PP.469-471.

<sup>4)</sup> Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue V.3. P.237.

<sup>5)</sup> Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.237.

<sup>(</sup> أبن العبري: تاريخ الزمان، ص١٤٧.

٦) أحمد توحيد: مسكوكات قديمة إسلامية، القسم الرابع، ص٨٦.

ويرى ميخائيل السرياني(۱) الذي كان معاصراً لملك محمد أنه كان يتسم بالفطنة والحكمة، وكان رجلاً متديناً وفاضلاً. وزعم هذا المؤرخ بإن ملك محمد قد عامل النصارى من رعاياه معاملة غير مرضية، حيث قام بتدمير بعض كنائسهم.

وإذا صحت تلك الرواية فإن الأمير محمد كان يلجأ إلى هذا حينما يواجه ضغوطاً عسكرية من جانب البيزنطيين كما حدث اثناء حصار هؤلاء لمدينة قيصرية سنة ٢٤ههـ/ ١١٢٩م،

وقد حاول الأمير محمد إنعاش الحركة العلمية إبان عهده داخل الاناضول، حيث انه جذب إلى قيصرية بعض العلماء(٣) من مختلف البلاد الإسلامية وكان من أبرز هؤلاء عبدالمجيد بن إسماعيل الهروي(٤). وكانت قرية كرمير إحدى قرى قيصرية من أوقاف هذا الأمير، حيث شيد فيها الجامع الكبير المعروف بأولو جامع الذي يُنسب إليه(٥).

وقد توفي ملك محمد سنة ٣٥هه/ ١١٤٢م(٢) إثر مرض خبيث الم به(٧). وقيل انه قُتِل على يد ابن عمه سنجر بن إسماعيل بن دانشمند(٨)، ويروى أن وفاته كانت سنة ٣٦٥هـ/ ١١٤١م(١) وقد دفن في قيصرية، ويوجد قبره في المبنى الذي يعرف باسم مدرسة ملك غازى(١٠).

\* \* \*

<sup>1)</sup> Extrait de chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.237.

٢) ابن العبرى: تاريخ الزمان، م١٥٥٠.

<sup>-</sup> Vryonis: The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor. P.119.

<sup>-</sup> Brehier Louis: The Life and Death of Byzantium. V.5. P.226.

<sup>3)</sup> Mokrimin H.: Danismendliler. in: Islam Encyciopedia. Cilt.3. P.471.

ا) عبدالمجید بن إسماعیل الهروي: قاني قضاة بلاد الروم، وقد ذاع صیته خلال حكم الأمیر محمد بن غازي (۲۹هـ ۲۷ههـ/ ۱۲۵۰ م ۱۲۵مـ/ ۱۲۵۰ وقد رحل سنة ۲۵۵هـ/ ۱۲۵۰م إلى الشام، واقام فیها شلائة اشهر، عاد بعدها إلى قیصریة، وتوفي فیها سنة ۲۷۵مـ/ ۱۲۲۲م وهو نفس العام الذي توفى فیه الأمیر محمد. (حسین حسام الدین: تاریخ اماسیا، ۲۲ ص ۳۲۲).

ه) رضوان نافذ و إسماعيل حقى: سيواس شهرى، من ٢٥.

ابن الأثير: الكامل، ج١١، ص١٦. ؛ أبوالفدا: المختصر، ج٣، ص١٦. ؛ العيني: عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان، مخطوط ميكروفيلم مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، رقم٣٩٨ف، ج١٢، ورقة٤٤(١)

٧) سهيل زكار: الحروب الساريية، ج٢، ص٤٩٧.

رخوان نافذ ولسماعيل حقى سيواس شهرى، ص٢٦٠.

١٠) ابن القلانسى: فيل تاريخ ممشق، ص٢٧٥. ؛ العظيمى: تاريخ العظيمى، مس٤٢١.

۱۰) رضوان نانذ و إسماعيل حقى: سيواس شهري، مر٢٠٠٠

#### (٤) ملك نظام الدين ياغي بسان بن ملك غازي (٣٧٥ ـ ٥٣٠ هـ / ١١٤٢ م)

اختلف عدد من المؤرخين حول اسم هذا الأمير الدانشمندي فقال بعضهم(۱) إنه يعقوب أرسلان، وقال بعضهم(۱) إنه ياغي أرسلان، بينما ذهب أحدهم(۱) إلى أن اسمه ياغي بصان، وهناك من يؤيد صحة الاسم الأخير غير أنه يورده هكذا «ياغي باصان»(۱). أما الباحثون(۱) في علم المسكوكات والنقوش فيرون بأن اسمه ياغي بسان طبقاً لما ورد في بعض المسكوكات والنقوش الخاصة بالاسرة الدانشمندية، ومنها نص منقوش على ضريح مؤسس الإمارة الدانشمندية في مدينة نيكسار جرى تدوينه في عهد حقيده ياغي بسان سنة ٢٥٥هـ/ ١٥١٧م وقد ورد فيه: «أمر بإنشاء هذه البقعة المباركة الملك العالم العادل نظام الدنيا والدين أبوالمظفر ياغي بسان بن ملك غازي بن ملك دانشمند ظهير أمير المؤمنين»(۱).

و«ياغي بسان» مجتمعة عبارة تركية معناها المنتصر، اما كلمة «ياغي» مفردة فتعني العدو، و«بسان» اسم فاعل من القعل باصمق وتعني: ساحق(۱۷)، وكان ياغي بسان قد ولد اثناء معركة ـ لم تذكر المصادر اسمها ـ نشبت بين قوات أبيه ملك غازي واحد الجيوش البيزنطية، وعندما حقق ملك غازي النصر على خصومه اطلق على ابنه اسم «ياغي بسان» الذي يعني كما اشرنا ساحق العدو(۱۸). وثمة من يرى(۱۱) أن ياغي بسان كلمة تركية واحدة معناها «الثائر».

وكان ياغي بسان بن ملك غازي قد استلم زمام السلطة في سيواس بعد

<sup>1)</sup> Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.253.

<sup>🗖</sup> ابن العبري: تاريخ الزمان، ص٥٥١ـ ١٥٦.

٢) ابن الأثير: الكامل، ج١١، ص٣١٧. ؛ أبوالفدا: المختصر، ج٣، ص٣٤. ؛ ابن خلدون: العبر، ج٥، ص٠٩٠. ؛ العيني: عقد الجمان، ج٢٧، ورقة -١٢(ب). ؛ احمد مدحت: مفصل قرون جديده تاريخي، استانبول ١٠٠٣.هـ، جلد اول، ص١٤٣.

٧) هزارفن: تنقيع تواريخ الملوك، ص١٠٠.

ابن بيبي: تواريخ أل سلجرق، نشره هوتسما ١٩٠٢م، أوجنجي جلد، ص٦٢٠.

<sup>5)</sup> Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P 4.

<sup>🔲</sup> أحمد توحيد: مسكوكات قديمة إسلامية، القسم الرابع، ص٨٨٠

<sup>6)</sup> Berchem Max Van: Epigraphie des Danichmendides. P.87.

۷) احمد ترحید: مسکرکات قدیمة إسلامیة، القسم الرابع، مس۸۸.

مزارفن: تنقيح تواريخ الملوك، ص١٠٨.

<sup>9)</sup> Mordtmann: Die Dynastie der Danschmende P.481

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

وفاة أخيه ملك محمد مباشرة سنة ٣٥هـ/ ١١٤٢م، رغم أن هذا قد أوصى بالإمارة من بعده لابنه ذي النون(۱۱ ولكن زوجة ملك محمد التي يبدو أنها ليست والدة ذي النون بادرت فور وفاة زوجها باستدعاء أخيه ياغي بسان واقترنت به، وأعلنت عن توليه عرش الإمارة في سيواس، وبذلك سلبت من أبن زوجها ذي النون أحقيته في الإمارة(۱۱)، فأضطر عند ذلك إلى الفرار ناحية قلعة صامانتي(۱۱)، ولم يشر ميخائيل السرياني(۱۱) الذي ساق هذه الحادثة إلى اسم حاكم قلعة صامانتي الذي لجأ إليه الأمير ذوالنون، ولكن الذي يغلب على الظن أنه حصل منه على دعم عسكري بدليل أنه انطلق منها صوب قيصرية، وبسط سيادته عليها.

وقد واجه ياغي بسان في بداية حكمه متاعب جمة فقد انقسمت إمارته إلى عدة اقسام حيث اقام أخوه عين الدولة بن غازي إمارة مستقلة في ملطية سنة ٥٣٧هـ/ ١١٤٢م، وأعلن أبن أخيهما ذوالنون بن محمد استقلاله في قيصرية(١٠).

ووسط هذا الجو المشحون بالانقسامات ظهرت في شمالي ولاية سيواس حركة عصيان قادها سنجر بن إسماعيل بن دانشمند ضد ابن عمه أمير سيواس ياغي بسان(۲)، ولكن على الرغم من تعدد القوى الداخلية التي نافست هذا الأمير على السلطة فإنه استطاع التغلب على اكثرها بالقوة تارة، وباتباع سياسة الاحلاف تارة اخرى. ذلك أنه بعدما أخمد حركتي ذي النون وسنجر وافق على استقبال اخيه عين الدولة صاحب ملطية عند حضوره إلى سيواس، واتفقا على

<sup>1)</sup> Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.253.

٧) العظيمي: تاريخ العظيمي، ص٤٢١. ؛ ابن العبرى: تاريخ الزمان، ص٥٥٠.

٣) صامانتي: قلعة على ساحل نهر مامانتي داخل ولاية قيصرية وسط الأناضول ويصب ذلك النهر في سيحان، ويكتبها بعض الباحثين زامانتي وأحياناً ضامانتي. انظر: (رضوان نافذ ولمسماعيل حقي: سيواس شهري، ص٢٥). وقد كتبت بغير هذا الشكل عند بعض المؤرخين، حيث وربت مكذا (سيمنادا) عند:

<sup>-</sup> Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.253.
الما ابن العبرى فقد كتبها (سينادو) انظر: تاريخ الزمان، من١٥٥٠.

<sup>4)</sup> Extrait de chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.253.

ابن العبري: تاريخ الزمان، مي١٥٦٠

١) رضوان نافذ وإسماعيل حقى: سيواس شهرى، س٧٧٠

nverted by Lift Combine - (no stamps are applied by registered version)

إقامة تحالف بينهما، وكافأ ياغي بسان أخاه على مبادرته بأن منحه أبلستين ويلاد نهر(۱) جيحان(۱).

وبعد هذه الأحداث ظل مصير سنجر بن إسماعيل غامضاً حيث اختفى تماما، ويرى احد المؤرخين المحدثين بأن المقبرة الموجودة حالياً في نيكسار التي تسمى صونغورية تخص هذا الأمير الدانشمندي، حيث لقي مصرعه خلال حربه الأخيرة التي خاضها عام (١٧٥هـ/ ١٤٢م) خد ابن عمه ياغي بسان امير سيواس. اما بالنسبة للأمير ذي النون بن ملك محمد فقد قبل الخضوع لسيادة عمه ياغي بسان مقابل تعيينه نائباً عنه في قيصرية، حيث فضل امير سيواس أن يكون ذوالنون الذي اظهر كثيراً ميله للسلاجقة على مقربة منه حتى يستطيع أن يكبح جماحه إذا ماحاول الاستنجاد بالسلاجقة الذين دخلوا في نزاع مستمر مع ياغي بسان استمر اغلب فترة حكمه (۱۱).

ولقد توفي ياغي بسان فجأة في جانقيري اثناء عودته من زيارة قام بها لصهره الأمير شاهنشاه السلجوقي حاكم جانقيري وقسطموني(۵). وعلى الرغم من إجماع معظم المؤرخين(۱) على أن وفاته كانت سنة ٢٥هـ/ ١١٢٨م فإن بعضهم (٧) قد جعل تاريخ وفاته سنة ٢٢هـ/ ١١٢٦م. وهذا في نظرنا رأي ضعيف لأنه يتجاهل فترة حكم أبنه جمال الدين الذي تولى إمارة سيواس عقب وفاة أبيه مباشرة(٨). وهناك وقفية باسم الأمير جمال الدين غازى مؤرخة سنة ٢٥هـ/ ١١٢٤م

١) الخلفاء العباسيون والحروب المليبية من مخطوطة ميخائيل السرياني، م١٨٠.

٢) نهر جيمان: يقع في منطقة جنوبي شرقي الأناخول (تركيا المالية) وهو ينبع من مرتفعات شمالي الرمينية المغرى ويصب في بحر الروم (البحر المتوسط) وتقع على هذا النهر مدن ابلستين والحدث ومرعش والمصيصة، وكان اسمه نهر بيرامس، ويسميه العامة (جهان). استرنج: بلدان الخلافة الشرقمة، مي١٩٨٠.

٣) رضوان نافذ وإسماعيل حقي: سيراس شهري، من٢٦٠

<sup>4)</sup> رشوان نافذ وإسماعيل حقي: سيواس شهريء من ٢٦

<sup>5)</sup> Turk Ensiklopedisi. Cilt XII. P.274.; Chalandon.F.: Les Comnene II. P.243.

آبن الأثير: الكامل، ج١١، ص٣١٠. ؛ إبوالفدا: المختصر، ج٣، ص٤٢. ؛ ابن الوردي: تتمة
المختصر، ج٢، ص١٠٦. ؛ العمري: مسالك الأبمار، ج٢٧، ص٣٤. ؛ العيني: عقد الجمان، ج١٢،
ورقة ١٢٠(ب).

٧) هزارفن: تنقيح تواريخ الملوك، ص١٠٢٠ ؛ القرماني: اخبار الدول، ص٢٩٢.

<sup>8)</sup> Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P.29.

verted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered versio

تثبت أن وفاة أبيه كانت في نفس هذا العام(١). ولقد تم نقل جثمان ياغي بسان من جانقيري (جانجرا) إلى نيكسار حيث دفن في هذه المدينة إلى جانب قبر جده الأمير أحمد دانشمند غازي(٢).

ويعد الأمير ياغي بسان من اقوى حكام الدانشمنديين، وقد نجح خلال عهده (٣٥٥- ٥٥هـ/ ١١٤٢ عالم) في الحد من نفوذ اقاربه الذين خرجوا عن طاعته، ولقد اثنى بعضهم على قدرة هذا الأمير التي اظهرها في إدارة شئون إمارته، وإقدامه وشجاعته التي لم تتوافر في غيره من باقي افراد الأسرة الدانشمندية (٣).

ويظهر أن سيادة آل دانشمند قد وصلت في عهد ياغي بسان إلى ذروتها وإلى نهايتها في نفس الوقت حيث أصبحوا منذ وفاة هذا الأمير يحكمون حكما اسمياً تحت إمرة سلاطين سلاجقة الاناضول(».

\* \* \*

۱) رضوان نافذ و إسماعيل حقى: سيواس شهري، ص٣٠٠

يوجد قبر الأمير ياغي بسان ناحية القبلة في المدرسة التي قام بإنشائها داخل قلعة نيكسار، وتعرف باسمه، وإلى جانبها هناك جامع ينسب كذلك إلى هذا الأمير الدانشمندي، ولكنه حالياً لم يبق منه إلا جدرانه، وهو مثمن الشكل وعلى هيئة برميل تماماً، وله ثمانية نوافذ، وقد شيد من الحجر، ويبتعد عن المدرسة حوالي ثمانية إلى عشرة أمتار، وبالإضافة إلى جامع ومدرسة نيكسار هناك مدرسة في مدينة توقات تنسب كذلك إلى ياغي بسان، وقد تم تجديد بنائها سنة ١٤٥هـ/ ١٢٤٧م في عهد السلمان السلجوقي عز الدين كيكاوس الشاني (١٤٤٠ مجدد بنائها سنة ١٨٤٥م) ولكنها الآن في حالة دمار كامل، انظر: Mordtmann: Die

ل إسماعيل حقى: كتابه لر ، من ٦٠٠٠

٣) هزارس تنقيع تواريع الملوك، ص١٠٢

<sup>-</sup> Turk Ensiklopedisi Cilt XII. P 274

ل رموان باقد وإسماعيل حقي سيواس شهري، س٠٣٠

<sup>4)</sup> Mordtmann Die Dynastie der Danschmende P 483

### ثانياً: (عهد الانحدار والسقوط) (٥٦٠ ـ ٧٠٥هـ / ١١٦٤ ـ ١٧٧٤م)

# (ه) الملك مجاهد أبوالمحامد جمال الدين إسماعيل غازي (٦٠٥ هـ / ١١٦٤ م)

خلف الأمير ياغي بسان عند وفاته اربعة ابناء هم «جمال الدين غازي، ومظفرالدين محمود، وظهير الدين إيلي، وسنان الدين يوسف»(١) واضاف احد المؤرخين المحدثين(١) ابنا خامساً هو بدرالدين كيخسرو.

وكان هؤلاء الأبناء جميعاً غير مؤهلين للقيام بأعباء الحكم لعدم بلوغهم سن الرشد(۱۷)، الأمر الذي جعل والدهم لايقدم على مبايعة احدهم بالإمارة من بعده. ولهذا فقد تشتت شمل هؤلاء الأخوة عدا جمال غازي عقب وفاة والدهم، ولم يعد لهم شأن يذكر إلا بعد سقوط الإمارة الدانشمندية حيث إنهم دخلوا بعد ذلك في خدمة السلطان السلجوقي غياث الدين كيخسرو الأول(۱) (۲۰۱- ۲۰۲هـ/ ۱۹۰۲ م۱۲۱م) (۱۰). أما بالنسبة لأخيهم الأكبر جمال غازي فإن وحدات الجيش الدانشمندي التي كانت ترافق جنازة أبيه الأمير الراحل ياغي بسان أثناء حملها إلى نيكسار قد قامت بمبايعته وأخذت تسانده حتى جلس على كرسى الحكم في .

١) هزارنن: تنقيع تواريخ الملوك، ١٠٢٠٠

<sup>-</sup> Mordtmann: Die Dynastie der Danschmende. P.484.

۲) رضوان نافذ وإسماعيل حقي: سيواس شهري، ص.٣٠.

<sup>3)</sup> Turk Ensiklopedisi. Cilt XII. P.274.

ا) غياث الدين كيفسرو بن قليج ارسلان بن مسعود بن قليج ارسلان بن سليمان بن قتلمش بن سلجوق. كان والده قليج ارسلان لما كبر سنه فرق بلاده على اولاده فاستضعفوه ولم يلتفتوا إليه، وصار يتحول من ولد إلى ولد وكل منهم يتخلى عنه حتى مضى إلى ولده غياث الدين كيفسرو صاحب مدينة برغلوا ففرح به وجمع العساكر وسارا معا إلى مدينة قرنية فملكها غياث الدين، ثم مالبث أن توفي والده فبقي غياث الدين في قونية مالكاً لها. وفي سنة ١٠٦ هـ ملك غياث الدين سليمان. واستفحل ملك غياث الدين وعظم شأنه إلى أن توفي سنة ١٠٦ هـ فتولى بعده ابنه كيكلوس. (ابن الأثير: الكامل، ج ١٢٠ ص ٨٧ - ٨٨ و ٢٠٠٠؛ ابن خلدون: العبر، ج ٥٠ ص ١٩٤).

ابن بیبی: تواریخ آل سلجیق، می۱۲.

نيكسار التي تعتبر العاصمة الثانية لإمارة الدانشمندين في سيواس(١).

وعندما بدا الأمير الصغير جمال غازي يباشر سلطاته في نيكسار، اعلن حاكم قيصرية الأمير نوالنون بن ملك محمد استقلاله، ورفض الاعتراف بإمارة ابن عمه جمال غازي في نيكسار (۲) وذلك بتشجيع من السلطان السلجوقي قليج ارسلان الثاني (۲) (۱۹۵۰ ۸۸۰هـ/ ۱۹۵۰ ۱۹۱۲م) (۱) الذي كان وقتئذ يطمع في السيطرة على ممتلكات الدانشمنديين (۱۰ فلجأ إلى الإيقاع بينهم لأن هذا امضى سلاح لتحقيق مآربه، ثم تبعه اخوم إبراهيم بن ملك محمد (۱) الذي كان وقت وفاة عمه يافي بسان متواجداً في العاصمة سيواس، فانتهز الفرصة وسيطر على مقاليد الأمور فيها (۱۷).

كما ظهر في هذه الفترة منافس جديد للدانشمنديين في مدينة ابلستين، حيث انتخب أهالي هذه المدينة أحد رؤسائهم ويدعى محمود بن معادي Maadi الذي كان واليا على أبلستين في عهد ملك ياغي بسان بن غازي، ولكن بعد وفاة ملك ياغي وظهور بعض الحركات الاستقلالية داخل الإمارة الدانشمندية رغب محمود في إعلان استقلاله أسوة بالأخرين بعد أن لقي تجاوبا كبيراً من أتباعه في أباستين(٨)، ويري كازانوفا(١) أن محمود بن معادي هو أحد أمراء النانشمنديين إلا أتنا لانتفق معه في ذلك لعدم وجود مايؤكده سواء في

<sup>1)</sup> Abdulhaluk, Gay: Anadolunun, Turkle me, inde, Donur i, Noktosi Istanbul 1984, P.39.

٧) - هزارفن: تنقيع تواريخ الماواد دري٠٠٠

١) رضوان نافذ وإسماعيل دائي: سيواس شبري، مر٢٠.

ا) قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان بن سليمان بن قتلمش بن سلجوق السلجوقي، كان له من البلاد قرنية وأعمالها، وأقصرا، وسيواس، وملطية، وغير نلك من البلاد، وكانت مدة ملكه نحو تسع وعشرين سنة، وكان ذا سياسة حسنة، وهيبة عظيمة، وعدل وافر، وغزوات كثيرة إلى بلاد الروم، فلما كبر قسم بلاده على أولاده وحجر عليه ولده قطب الدين، وقد توفي سنة ٨٨٥ هـ بعديدة قونية ودفن هناك (ابن الأثير: الكامل، ج١٢، ص ٨٧ مـ ٨٨).

ابن الأثير: الكامل، ج١١، س٣١٧.

٢) العمري: مسالك الأبصار، ج٢٧، من٤٠.

العيني: عقد الجمان، ج١٢ ورقة ١٠٠(ب)، ورضوان نافذ وإسماعيل هدي: سيواس شهري، ص١٦٠.

۸) رخوار نافد و إسماعيل حقي: سيواس شهري، من١٠٠٠.

<sup>9)</sup> Casanova, La Numismatigue des Danichmendites, P 54

المصادر أو النقوش والمسكوكات الخاصة بالدانشمنديين، ثم إن تزامن قيام حركته مع ظهور الحركات الاستقلالية الأخر لايكف أن يكون دليلاً مقنعاً حتى

نقوم بتصنيفه ضمن افراد الأسرة الدانشمندية.

وهكذا انقسمت إمارة سيواس بعد وفاة ياغي بسان إلى عدة أقسام ظهرت في نيكسار وقيصرية وسيواس، إضافة إلى حركة التمرد الأخرى التي قامت في مدينة أبلستين. وقد احتل الأمير إبراهيم بن ملك محمد الذي نصب نفسه أميراً في سيواس مكانة مرموقة في هذه الولاية حتى أن بعض المصادر(۱) تجاهلت ذكر ابن عمه صاحب نيكسار جمال الدين إسماعيل غازي، ويعود ذلك إلى قصر المدة التي مكثها جمال الدين في الحكم واختياره لمدينة نيكسار مقراً لحكومته في الوقت الذي أحسن منافسه إبراهيم في اختيار سيواس مركزاً الإقامته وهي العاصمة الرسمية للدانشمنديين.

كل هذه الأسباب ادت إلى تقوية موقف الأمير إبراهيم وجعلته يقدم على عزل ابن عمه جمال الدين. ورغم أن أحد المؤرخين(٢) قد اشار إلى أن الأمير جمال الدين لم يمكث في الحكم طويلاً إذ أن ابن عمه إبراهيم قد استولى على أملاكه فإن هناك من يرى(٢) بأن جمال الدين غازي استطاع أن يمسك مقاليد السلطة في أطراف توقات وأماسيا ونيكسار لمدة سنتين حيث جرى إبعاده عن منصبه سنة ٢٥هه/ ١٦١٦م، وقد أشار حسين حسام الدين(١) إلى المشكلة التي واجهت الأمير جمال الدين واجبرته على التنازل عن السلطة وهي أنه تعرض لهجوم عنيف من جانب الأمير السلجوقي شاهنشاه حاكم أنقرة(٥)، فطلب المساعدة من ابن عمه إبراهيم ولكن هذا رفض تلبية طلبه فتمكن شاهنشاه من احتلال أماسيا، ولما رأى جمال الدين عدم قدرته على مجابهة قوات شاهنشاه وافق على الخضوع له وذلك سنة ٢٢هه/ ١٦٦٨م(٢)، ونحن

ابن الأثير: الكامل ١٠٠٠، ص ٢١٧- ؛ ابن الوردي: تتمة المختصر، ج٢، ص ٢٠٠٠. ؛ ابن خلدون: العبر، ج٥، ص ١٠٠٠. ؛ العيني: عقد الجمان، ج٢١، ورقة ١٢٠(ب).

۲) هزارفن: تنقیع تواریخ الملوك، م۱۰۲۰.

٣) رضوان نافذ وإسماعيل حقي: سيواس شهري، ص٣١.

٤) تاريخ اماسيا، ج٢، ص٣٣٩.

٥) ابوالفدا: المختص ، ج٣، ص٤٢.

٢) حسين حسام الدين: تَاريخ اماسيا، ج٢، من٢٣٩.

من جانبنا نرى ان الأمير جمال الدين لم يستقر في الحكم طويلاً حيث تمت تنحيته عن منصبه في نفس السنة التي تولى فيها، وذلك لأن عدداً من المؤرخين (۱) اجمعوا على ان الأمير إبراهيم بن محمد خلف عمه ياغي بسان على إمارة سيواس بعد وفاته مباشرة سنة ٥٠ هما/ ١١٦٤م.

ولقد التبس على بعض المؤرخين(۱) اسم الأمير جمال الدين إسماعيل غازي، لدرجة انهم لم يغرقوا بينه وبين إسماعيل بن إبراهيم حفيد عمه ملك محمد، فذكروا أن إسماعيل بن إبراهيم بن محمد هو الذي خلف ياغي بسان في إمارة سيواس. ويحتمل أن يكون سبب ذلك أحد أمرين: إما أن هؤلاء أطلعوا فقط على الرواية التي ساقتها إحدى(۱) المصادر والتي أشارت إلى أنه بعد وفاة ياغي بسان تزوجت أرملته بحفيد أخيه محمد الأمير إسماعيل بن إبراهيم حيث فضلته على أبيه إبراهيم وكان إسماعيل شاباً صغيراً في السادسة عشرة من عمره واعلنته حاكماً على سيواس، وإما أن أصحاب هذا الرأي لم يعرفوا بأن الأسم الحقيقي لجمال الدين غازي هو إسماعيل. وذلك طبقاً لإحدى الوقفيات المؤرخة عام ٢٠٥هـ/ ١٢٤م في الأناضول وتحمل هذه الوقفية النص التالي: «ملك السماعيل بن ياغي بسان بن ملك غازي إبراهيم»(۱).

ويكنى الأمير جمال الدين إسماعيل غازي بأبي المحامد وتاريخ وفاته ليس معروفاً، ويقال أنه مدفون بجانب أبيه، وتوجد في مدينة توقات بساتين جمال التي تنسب إليه(م).

\* \* \*

ابن الأثير: الكامل، ج١١، ص٣١٧. ؛ العمري: مسالك الأبمار، ج٢٧، ص٤٣. ؛ العيني: عقد الجمان، ج١٧، ورقة-١٢(ب).

٠٩٢٠ منجم بلثي: منجم بلثي تاريخي، جلد ثاني، من٥٥٠ احمد حلمي: تاريخ عمومي، من٢٠٠٠ - Turk Ensiklopedisi. Cilt XII. P.274.

ابن العبري: تاريخ الزمان، م١٧٦٠.

المحوان نافذ وإسماعيل حقي: سيواس شهري، ص٢٠٥١ زامباور: معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي، ترجمة محمد حسن بك وحسن احمد محمود وأخرون، بيروت ١٩٨٠م، ص٢٢١م، ص٢٢١٠٠

ه) رسوان نافد و إسماعيل حقي: سيواس شهري، من٣٦

# (٦) الملك إبراهيم بن محمد بن غازي (٥٦٠ هـ / ١١٦٤ م)

هو إبراهيم بن ملك محمد بن ملك غازي(۱) اعلن استقلاله في سيواس عقب وفاة عمه ياغي بسان، واصبح يحكم جزءاً مهما من الإمارة الدانشمندية في سيواس، وقد استمر إبراهيم معارضاً لحكم ابن عمه جمال الدين إسماعيل غازي(۱) ، واخذ يعمل على اسقاطه حتى أنه بعد توليه الحكم اصطلح مع السلطان السلجوقي قليج ارسلان الثاني(۱) الذي كان يعد من أشد خصوم الدانشمنديين في الأناضول.

وقد سبقت الإشارة إلى أن إبراهيم تمكن من السيطرة على مناطق نفوذ ابن عمه جمال الدين إسماعيل في نفس العام الذي حاول فيه الأخير أن يرث أملاك أبيه(۱۱)، وهذا يعني أن حكم إبراهيم في سيواس قد بدأ منذ سنة ٢٠٥هـ/ ١٦٢٤م.

وفي الوقت الذي كان فيه الأمير إبراهيم يبسط سيطرته على سيواس كان الخوه ذوالنون بن ملك محمد يحكم في قيصرية (٥)، وهذا يكشف عن وجود أميرين من افراد الأسرة الدانشمندية يحكمان في ولايتين متجاورتين في زمن واحد. ويرى بعض المؤرخين (١) ان كلاً من امير سيواس إبراهيم بن محمد وحاكم قيصرية أخيه ذي النون بن محمد والأمير السلجوقي شاهنشاه بن مسعود حاكم انقرة وأخيه قليج إرسلان الثاني سلطان قونية قد اصطلحوا بعد وقاة ياغي بسان، واتفقوا على اقتسام هذه البلدان فيما بينهم.

ولعل الشيئ الذي يلفت النظر هنا أن أولئك المؤرخين(٧) الذين ساقوا هذه الرواية أشاروا إلى أن إبراهيم بن محمد قد حكم ملطية بعد وفاة عمه ياغي

١) شمس الدين سامي: قاموس الأعلام، استانبول ١٣٠٨هـ، اوجنجي جلد، ص٢٦٠٠.

۱) أحمد رفيق: تركيا تاريخي، م١٦٠.

ابن الأثير: الكامل، ج١١، مس١٢٧.

<sup>4)</sup> Chalandon: Les Comnene II. P.493.

<sup>)</sup> العينى: عقد الجمان، ج١٢، ورقة ١٣٠(١).

ابن الوردي: تتمة المختصر ، ص١٠٦٠ ؛ ابن خلدون: العبر ، ج٥، ص-١٩٠

أبوالفدا: المختصر، ج٣، ص٤٤. ؛ العمري: مسالك الأبصار، ج٢٧، ص٤٤.

بسان وهذا يجانب الصواب لأن ملطية في ذلك الوقت كانت تخضع لسيطرة حكومة دانشمندية مستقلة ومنفصلة تماماً عن إمارة سيواس. ولكن يبدو ان سبب الخطأ هو اعتقاد هؤلاء المؤرخين بأن سيواس وملطية كانتا عبارة عن إمارة واحدة في ذلك الوقت يحكمها أمير دانشمندي واحد هو إبراهيم بن محمد.

كذلك يعتقد هزارفن(۱) ويعض المستشرقين(۱) أن الأمير إبراهيم عم لجمال الدين إسماعيل غازي والواقع أن إبراهيم أبن عم الأمير جمال الدين(۱).

وقد اخطأ زامباور الله حينما قال إن إبراهيم هذا هو ابن ملك غازي والحقيقة انه ابن ملك محمد بن ملك غازي، وبناءً على هذا يكون إبراهيم حفيداً لملك غازي الله غازي الله على هذا يكون إبراهيم حفيداً لملك غازي الله على الله على

واغلب الظن أن من بين أسباب غموض فترة الأمير إبراهيم وكذلك سلفه جمال الدين قصر فترة حكم كل منهما، وعدم وجود مسكوكات خاصة بهمالا، ولقد وقع اختلاف بشأن نهاية الأمير إبراهيم بن محمد، فالمصادر العربية(۱) اكتفت بالإشارة إلى تاريخ اعتلائه عرش إمارة سيواس بعد وفاة عمه ياغي بسان سنة ٢٠هه/ ١٢٤٤م ولم تبين كيف كان مصير هذا الأمير وهل طرد عن الإمارة أم أنه توفى وهو على رأس الحكم؟

اما المؤرخ ابن العبري ( المؤرخ ابن العبري الله تجاهل بداية حكم هذا الأمير وكذلك نهايته حيث جعل ابنه إسماعيل هو الذي خلف عم ابيه ياغي بسان في حكم إمارة -

أ مزارفن: تنقيع ثراريخ الملوك، من١٠١٠.

<sup>2)</sup> Mordtmann: Die Dynastie der Danschmende. P.484.; Chalandon: Les Comnene II. P.493.

<sup>3)</sup> Turk Ensiklopedisi. Cilt XII. P.274.

<sup>🗀</sup> شمس الدين سامي: قاموس الأعلام؛ ارجنجي جلد؛ س٢١٠٣:

٤) معجم الأنساب، من ٢٢١٠،

 <sup>)</sup> منجم باشی: منجم باشی تاریخی، جلد ثانی، می۲۷۰،

Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P 44.; Mordtmann: Die Dynastie der Danschmende. P.484.

<sup>🗘</sup> احمد توحيد: مسكوكات قديمة إسلامية، القسم الرابع، من الم

ابن الأثير: الكامل، ج١١، ص٣١٧. والعمري: مسالك الأبسار، ج٢٧، مس٤٢. والعيني: عقد الجمان، ج١٢، ورقة ٢١٠(ب).

۸) تاریخ الزمان، می۱۷۱.

سيواس سنة ٥٠٥هـ/ ١١٦٤م، ونعتقد أن عدم بقاء إبراهيم سوى شهور قليلة في الحكم بعد عزله أبن عمه جمال الدين في نفس العام الذي تولى فيه ٥٠٥هـ/ ١١٦٤م هو الذي حدا بهذا المؤرخ إلى تجاهل حكم كل من الأميرين جمال وإبراهيم.

وإزاء الغموض الذي يكتنف نهاية هذا الأمير ليس امام الباحث سوى النظر في آراء بعض الباحثين الذين نطرقوا إلى هذا الجانب حيث يرجح بعضهم(١) بأن وقاته كانت سنة ٢٥هـ/ وقاته كانت سنة ٢٥هـ/ ١٨١٨م، ويرى شالندون(١) بأن وقاته كانت سنة ٢٥هـ/ ١٨١٨م، أما كازانوفا(١) المتخصص في علم المسكوكات فقد حدد حكم كل من الأمير إبراهيم وابنه إسماعيل في فترة معينة تبدأ من سنة ٢٥هـ/ ١١٢٤م وحتى ١٨٥هـ/ ١٧٧٤م، ويعتقد هذا المستشرق بأن فترة حكم إبراهيم كانت جد محدودة.

ونحن نرى أن هذا الأمير قد عُزل بالفعل عن منصبه في نفس العام الذي تولى فيه وهو سنة ٢٥هـ/ ١١٢٤م وذلك لأن المصادر العربية(١) التي اشارت إلى تولي هذا الأمير في تلك السنة لم تورد له اخبارا بعد ذلك مما يعني أنه فقد منصبه بعد توليه بفترة جد قصيرة، ولهذا السبب نفسه اغفل ابن العبري(١) ذكر بداية ونهاية حكم هذا الأمير، وأشار إلى تولي ابنه إسماعيل مكان عم أبيه الأمير الراحل ياغي بسان بعد وفاته مباشرة سنة ٢٥هـ/ ١٦٢٤م، أضف إلى ذلك أنه بعد تقحص الروايات السابقة التي أشارت إلى وفاة الأمير إبراهيم وجدناها لاتستند إلى دليل قوي ومقنع ولهذا لايمكن الأخذ بها.

\* \* \*

<sup>1)</sup> Mokrimin H. Yinang: Danismendliler, in: Islam Encyciopedia. Cilt.3. P.473. ستانلي لين بول: الدول الإسلامية، برا، من٣٣٠،

<sup>2)</sup> Chalandon: Les Comnene II. P.493.

<sup>3)</sup> Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P 43.

٤) ابن الأثير: الكامل، ج١١، ص٢١٧، ؛ أبو الغدا: المختصر، ج٣، ص٤٢، ؛ أبن خلدون: العبر، ج٥، ص١٩٠.

ه) تاريخ الزمان، س١٧٦.

## (۷) الملك إسماعيل بن إبراهيم (۳۵ ـ ۸۳۵ هـ / ۱۱۲٤ م)

هو إسماعيل بن إبراهيم بن محمد بن غازي بن احمد دانشمند(۱)، حمل عدة القاب منها: ملك العالم شمس الدنيا والدين ظهير امير المؤمنين ابي الفدا إسماعيل (۱). تولى إمارة سيواس عقب وفاة ابيه إبراهيم مباشرة(۱۱)، وجاء في رواية (۱) ثانية انه تولى الحكم بعد وفاة عم ابيه ياغي بسان سنة ۲۰هه/ ۱۳۱۸م عندما تزوجت ارملته (ابنة السلطان السلجوقي مسعود) من الأمير إسماعيل وكان صغيراً في السادسة عشرة من عمره واعلنته حاكماً مكان زوجها في سيواس.

وقد أعطت هذه الحادثة الفرصة لبعض الأمراء لإعلان استقلالهم نهائياً عن الدانشمنديين حيث رفض أمير أبلستين ونواحيها محمود بن معادي الاعتراف بإمارة إسماعيل. وفي الوقت نفسه نشب النزاع بين الأمير إسماعيل وبين عمه حاكم قيصرية ذي النون بن محمد الذي رأى أنه أحق بالإمارة من أبن أخيه لفارق السن بينهما، فانتهز السلطان السلجوقي قليج أرسلان ذلك وأعلن تدخله لحماية حليفه القديم الأمير ذي النون(٥)، وعلى الرغم من أنه قد تم العثور على العملة الخاصة بالأمير إسماعيل، إضافة إلى بقائه في الإمارة عدة سنوات(١)، فإن اغلب المصادر العربية(٧) لم تذكر شيئاً عن هذا الأمير عند وفاة أبيه، بل إن

١) شمس الدين سامي: قاموس الأعلام، ص٢١٠٣. ؛ احمد توحيد: مسكوكات قديمة إسلامية، القسم الرابع، ص٩١٠.

<sup>2)</sup> Mordtmann: Die Dynastie der Danschmende. P.484.

٣) هزارفن: تنقيح تواريخ الملوك، من١٠٠٠ ؛ منجم بلشي: منجم بلشي تاريخي، جلد ثاني، من١٥٥٠.

ابن العبري: تاريخ الزمان، ص١٧٦.

<sup>-</sup> Chalandon.F.: Les Comnene II. P.493.; Buyuk Ensiklopedi. Istanbul 1980.

<sup>5)</sup> Mokrimin H. Yinang: Danismendliler. in: Islam Encyclopedia. Cilt.3. P.473.

احمد توحيد: مسكركات قديمة إسلامية، القسم الرابع، ص١٠-

<sup>-</sup> Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P.44.

ابن الأثير · الكامل، ج١١، من٣٦٠. ؛ أبو الفدا: المختصر، ج٣، من٣٤. ؛ العمري: مسالك الأبصار، ج٢٧، من٣٤. ؛ العينى: عقد الجمان، ج١٢، ورقة ١٣٠(ب).

احدد هذه المصادر اشار إلى انه بعد وفاة إبراهيم بن محمد تولى مكانه اخوه ذوالنون. وهذا في نظرنا راي غير صائب حيث إن ذا النون ـ كما سيأتي ـ حكم سيواس بعد ابن اخيه إسماعيل بن إبراهيم.

ويظهر أن إسماعيل كان حاكماً مستبداً يعامل اتباعه معاملة سيئة ولكنه دفع ثمن سوء معاملته وذلك عندما تعرضت سيواس لموجة صقيع قارسة البرودة تسببت في تدمير المحاصيل الزراعية حتى عم القحط الشديد ارجاء الولاية فتضايق الأهالي واظهروا تذمرهم الشديد من اهوال الشتاء القارس والقحط الشديد واتجه بعض زعمائهم إلى قصر الأمير إسماعيل يطلبون منه أن يقدم لهم طعاماً يسدون به رمقهم إلا أنه رفض إعطاءهم شيئاً رغم وجود كميات كبيرة من القمح في مخازن الغلال لديه، ولم يكتف بذلك بل إنه أخذ يسخر بهم وطردهم عن قصره فاشتد حنقهم عليه، وأخذوا يتربصون به حتى السيحت لهم الفرصة فوثبوا عليه وقتلوه، ثم الحقوا به زوجته اخت السلطان السلجوقي قليج ارسلان، وقتلوا كذلك خمسمائة شخص من أقرباء الأمير وحاشيته، واستولوا على كل محتويات قصره(۲).

وبسبب نزول الجليد بكثافة غير معهودة في تلك السنة (٢٨ههـ/ ١١٧٢م) فإن خبر هذه الحادثة لم ينتشر بشكل سريع خارج سيواس(٣).

وتشير بعض(4) المصادر التاريخية بطريق الخطأ أن إسماعيل هو أبن ذي النون وخليفته، في حين يذكر بعضهم(4) الآخر أن الأمير إسماعيل قد توفي سنة 35هـ/ ١٦٨٨م. وهذا أيضاً خطأ ففي هذا التاريخ توفي والده إبراهيم(1).

**※ ※ ※** 

١) ابن خلدون: العبر ، ج٥، ص.١٩.

٢) الخلفاء العباسيون والحروب الصليبية من مخطوطة ميخائيل السرياني، من ١٩٠٠ ابن العبري: تاريخ الزمان، من ١٨٦.

٣) الخلفاء العباسيون والحروب الصليبية من مخطوطة ميخائيل السرياني، ص١٠٠٠ ابن العبري: تاريخ الزمان، ص١٨٦٠.

الله مستوفي: تاريخ كزيدة، ص٤٧٠. ؛ ميرخواند: روضة المفا، جلد جهارم، ص٤٥٤.
 امحمود أقسرائي: مسامرة الأخبار، ص٣٠٠.

هزارفن: تنقيع تواريخ الملوك، ص١٠٢، ؛ منجم باشي: منجم باشي تاريخي، جلد ثاني،
 ص٥٧٥، ؛ احمد حلمي: تاريخ عمومي، ص١٦٢،

<sup>6)</sup> Chalandon: Les Comnene II. P 493

## (٨) الملك ذوالنون بن محمد (٨٦٥ - ٧٠٥ هـ / ١١٧٢ - ١١٧٤ م)

هو نوالنون بن محمد بن غازي بن احمد دانشمند(۱)، بدا في الظهور على المسرح السياسي داخل الأناضول حينما اصدر والده ملك محمد بن غازي مرسوماً بتعيينه ولياً للعهد من بعده وذلك سنة ٣١٥هـ/ ١٣٧٨م(١). ولكن زوجة أبيه التي أشرنا فيما سبق إلى أنها ليست والدته حالت بينه وبين جلوسه على العرش عقب وفاة أبيه سنة ٣٥هـ/ ١٤٢٢م وذلك عندما وجهت الدعوة إلى عمه ياغي بسان بالحضور إلى سيواس فتزوجت منه واعلنته حاكماً مكان أخيه ملك محمد (١٦). ولقد بذل الأمير ذوالنون محاولات عدة لاسترداد إمارته، غير أن جميع محاولاته باءت بالفشل. ورغم أنه استنجد بأخيه يونس بن محمد أمير مسارا (المنشار) فإنه لم يستطع في نهاية الأمر سوى فرض سيادته على مدينة قيصرية (١١)، التي قام والده قبل وفاته بتعميرها وجعلها قاعدة لحكومته (١٠). وأجه الأمير ذوالنون ضغوطاً شديدة من جانب عمه ياغي بسان فوافق سنة واجه الأمير ذوالنون ضغوطاً شديدة من جانب عمه ياغي بسان فوافق سنة قيصـرية (١٠)،

وعندما توفي عمه ياغي بسان سنة ٢٠٥هـ/ ١١٢٤م(٧) راودته نفسه بأن يعيد . الكرة ويطالب بالإمارة من جديد وكان يرى أن الفرصة أمامه باتت مواتية لتحقيق ذلك، إذ أن عمه ترك وراءه عدداً من الأبناء غير مؤهلين لتولى دفة الحكم(٨)

١) خليل ادهم: بول إسلامية، ص٢٢٣-

<sup>2)</sup> Turk Ensiklopedisi. Cilt XII. P.274.

<sup>📋</sup> المعد رفیق: ترکیا تاریخی، س۱۲۰

<sup>3)</sup> Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.253.

<sup>4)</sup> Chalandon: Les Comnene II., P.243.

<sup>)</sup> ابن العبرى: تاريخ الزمان، ص١٤٧.

 <sup>)</sup> رخوان نافذ وإسماعيل حقي: سيواس شهري، ص٥٥٠.

٧) ابن الأثير: الكامل، ج١١، ص٢١٧. ؛ العيني: عقد الجمان، ج١١، ورقة ٢٠(ب).

٨) ابن بيبي: تواريخ أل سلجوق، م١٦٠

<sup>-</sup> Mordtmann: Die Dynastie der Danschmende P.484.

ولكن تطلعات هذا الأمير اصيبت ايضاً هذه المرة بخيبة امل حيث بادر قادة الجيش إلى مبايعة ابن عمه جمال الدين إسماعيل غازي واقاموه حاكماً في مدينتي أماسيا ونيكسار(۱) وفي نفس الوقت استولى إبراهيم بن محمد أخو ذي النون على مقاليد السلطة في سيواس(۱).

ووسط هذه الانقسامات الداخلية قامت ارملة ياغي بسان وتزوجت من إسماعيل بن إبراهيم (٣) ويبدو انها خلعت اباه إبراهيم وابن عمه جمال الدين عن الحكم واقامت إسماعيل مكان ابيه إبراهيم على عرش إمارة سيواس.

وعند ذلك لم يجد نوالنون بدأ من الاقتناع بوضعه السابق كأمير مستقل في قيصرية (۵). وبعد فترة سنحت أمامه فرصة أخرى لتوسيع نطاق إمارته لتشمل أماسيا ونيكسار وغيرهما من المناطق الدانشمندية الأخرى شمالي ولاية سيواس، حيث تلقى دعوة من أرملة عمه ياغي بسان التي كانت تقيم في أماسيا وعرضت عليه تسليمه هذه المدينة إلا أنها لم تنجح في ذلك بعد أن رفض سكان أماسيا مبايعة ذي النون وطردوه وقتلوا أرملة ياغي بسان فعاد ذوالنون من هناك دون أن يحقق شيئا(۵).

ولقد ذهب احدهم(۱) إلى ان حادثة اماسيا هذه مؤكدة إلا انه ليس من المعروف أية زوجة من زوجات ياغي بسان التي قامت بهذه المحاولة مع الأمير ذي النون؟ ولانستبعد أن تكون هذه هي خالة ذي النون زوجة أبيه ملك محمد التي حرمته من الوصول إلى الحكم عقب وفاة أبيه واقترنت بعمه ياغي بسان ومكنته من الجلوس على كرسي الإمارة في سيواس(۱۷)، وفي نفس الوقت نرى أنه من غير المعقول أن تكون زوجة ياغي بسان هذه هي التي تزوجت الأمير إسماعيل بن إبراهيم لأن هذه الزوجة ظلت في ذمة زوجها حتى لقيت حتفها

<sup>1)</sup> Abdulhaluk. Gay: Anadolunun. Turklesmesinde Donum Noktasi. P.39.

٢) العمري: مسالك الأبسار، ج٢٧، ص٤٣.

٣) ابن العبري: تاريخ الزمان، ص١٧٦.

<sup>)</sup> أبوالغدا: المختصر، ج٣، ص٤٢. ؛ ابن خلدون: العبر، ج٥، ص١٩٠.

<sup>5)</sup> Mordtmann: Die Dynastie der Danschmende. P.484.

٢) رضوان نافذ و إسماعيل حقي: سيواس شهري، ص٣٥.

<sup>7)</sup> Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.253.

معه عندما هاجم الثوار في سيواس قصر زوجها الأمير إسماعيل سنة ١٥هـ/ ١٧١١م ١٠٠٠. وأغلب الظن أن هذه الحادثة وقعت سنة ١٢٥هـ/ ١١١٨م لأن السلطان السلجوقي قليج إرسلان انتهز فرصة غياب ذي النون عن قيصرية فهاجمها ووضعها تحت سيطرته ١٠٠٠. وبعد أن فشل نوالنون في دخول أماسيا وخرجت قيصرية من تبعيته هرب إلى دمشق وطلب الحماية من الأتابك نورالدين محمود (١٤٥ـ ١٥٩هـ/ ١٤٢٠ ١٤٧١م) وبعد مرور بضع سنوات على إقامته في الشام أرسل اليه أهالي سيواس يطلبون منه القدوم ليكون أميراً عليهم مكان أبن أخيه إسماعيل بن إبراهيم الذي لقي مصرعه إثر أندلاع الثورة ضده سنة ١٥هـ/ ١٧٧١م ١١٠، فوافق ذوالنون وزحف إلى سيواس واضطر إلى قطع مسافة طويلة من الطريق سيراً على الأقدام لأن الأرض وقتئذ كانت مغطأة بالثلوج، وحينما أقترب من سيواس خرج الأهالي لاستقباله، وبايعوه بالحكم، ولكن ذاالنون لم يحفظ كاهالي سيواس هذا الصنيع، وأخذ بعد أن أحكم قبضته على السلطة يعمل على الانتقام من قتلة أبن أخيه، وقتل بالفعل أعداداً كبيرة منهم ١٠٠٠.

ولم يُعمَّر الأمير ذوالنون في الحكم طويلاً إذ سَرَعَان مااتقض عليه السلطان السلجوقي قليج ارسلان سنة ١٩٥٠م ا ١١٧٤م فانتزع منه سيواس وقيصرية وكومانا وجرده من جميع الملاكه فهرب نوالنون إلى شمالي الأناضول ناحية المناطق الخاضعة للإمبراطورية البيزنطية وهناك تم اسره وجرى تسليمه للإمبراطور مانويل (٣٨م ٢٧٥هـ/ ١٤٢٣ ١٨٠٠م)،

وقد اشار ابوالفرج بن العبري(٧) إلى ان ذاالنون هرب إلى القسطنطينية لكي يطلب النجدة من الإمبراطور البيزنطي.

١) ابن العبرى: تاريخ الزمان، من١٨٦.

<sup>2)</sup> Chalandon: Les Comnene II. P.493.; Mordtmann: Die Dynastie der Danschmende. P.484.

<sup>3)</sup> Mokrimin H.: Danismendliler. in: Islam Encyciopedia. Cilt.3. P.473.

١) ابن العبري: شاريخ الزمان، ص١٨٧٠

ه) الخلفاء العباسيون والحروب السليبية من مخطوطة ميخاليل السرياني، من ١١١٠-

٢) الخلفاء العباسيون والحروب المليبية من مخطوطة ميخائيل السرياني، ص١١٨٠٠٠ ابن الجوري: مرأة الزمان، ج٨، ص٢٩٤٠ ؛ العمري: مسالك الأبصار، ج٢٧، ص٠٢٠.

٧) تاريخ الزمان، ص١٩٠٠

وتذكر بعض المصادر (۱) بأن هذ الأمير ذهب إلى نيكسار وتوفي هذاك ثم خلقه ابنه الملك إسماعيل وكان لايزال صغيراً وذو شخصية ضعيفة فاوعز السلطان قليج ارسلان إلى بعض رجاله أن يقتلوه، فقتلوه وقاموا بتسليم أملاكه إليه. وفي اعتقادنا أن هذه الرواية قد جانبها الصواب، إذ أن الأمير إسماعيل ليس ابنا لذي النون إنما هو ابن للأمير إبراهيم بن محمد، وملبقاً لما يقوله أحد (۱) المستشرقين فإن السلطان السلجوقي قد أمر بدس السم لأخر حاكم دانشمندي وهو دوالنون، وقد أورد بعض المؤرخين المحدثين (۱) رواية أخرى تشير إلى أن الأمير ذاالنون هرب من بلاده إلى شمال الأناضول ونزل بولاية أماسيا، وأن مدينة ذي النون أباد التابعة لمركز مجيد أوزي الواقعة في أماسيا كانت تعرف باسم ذي النون أوزي حتى سنة ١٩٠٠هـ/ ١٠٤مم وسميت بذلك نسبة إلى الأمير ذي النون الدانشمندي، الذي قضى هيها السنوات الأخيرة من حياته.

ونتيجة لعدم استقرار الوضع السياسي للأمير ذي النون بين الاستقلال تارة وبين التبعية للغير تارة أخرى فقد تمكن من سك مجموعة متنوعة من العملات الخاصة به، كما أنه أتخذ لنفسه عدداً من الألقاب التي نقشت يوضوح على مسكوكاته، ولقد درس بعض المتخصصين في علم المسكوكات الكتابات التي كانت تحملها مسكوكات هذا الأمير، وذكروا بعض الألقاب التي تلقب بها، ومنها لقب «السيد الكبير عماد الدين الملك ذو النون بن محمد سيف أمير المؤمنين» وكذلك «الأمير المعظم ذوالنون بن ملك محمد» ولقب «نصير الإسلام وقائد الجيش الأمير والفارس الماهر ملك الأمراء أبوشجاع»،

ويذكر كازانوفا(١) أن إحدى العملات التي تخص هذا الأمير تحمل كلاما

ا) حمدالله مستوفي: تاريخ كزيدة، ص٥٧٥. ميرخواند: روضة الصفا، ص٣٥٤. ١ غواندمير: حبيب السير، جلد يوم، ص٣٠٥. ١ أقسرائي: مسامرة الأخبار، ص٣٠٠.

<sup>2)</sup> Von Hammer: Osmanli Devleti Tarihi. Istanbul 1983. P.45. (۳ حسین حسام الدین: تاریخ اماسیا، ج۲، صه۴۰۳؛ رخوان خالان و إسماعیل حقی: سیواس شهری، ص۳۷.

<sup>4)</sup> Mordtmann: Die Dynastie der Danschmende. P.486.

أحمد توحيد: مسكوكات قديمة إسلامية؛ القسم الرابع؛ ص٩٤٩٣.

<sup>6)</sup> Casanova: I.a Numismatigue des Danichmendites. P 72.

verted by liff Combine - (no stamps are applied by registered version)

منقوشاً باللغة العربية، وقد دونت بين دائرتين عريضتين عبارة «الملك الأجل» وفي مركزها توجد عبارة «ناصر الدنيا والدين شرف الإسلام ذوالنون بن الملك محمد».

وكانت مسكوكات الأمير ذو النون التي تحمل لقب «عمادالدين» خاصة بفترة حكمه الأولى (۱) حينما كان حاكماً مستقلاً في قيصرية سنة ٣٧٥هـ (۱۷). أما المسكوكات التي تحمل لقب «ناصر الدنيا» فهي خاصة بفترة حكمه الثانية عندما تولى إمارة سيواس (١٨٥م ٧٠هـ/ ١١٧٢ ع١١١٨م) (۱) حيث يعد هو آخر أفراد الأسرة الدانشمندية الحاكمة في سيواس.

ولقد اختلف المؤرخون فيما بينهم بشأن سقوط إمارة سيواس، فيرى بعضهم (۱) بأن ذلك حدث سنة ٦٤٥ هـ/ ١١٦٨ م. وهذا يتناقض مع إجماع المصادر العربية (۱) التي ساقت حادثة لجوء الأمير ذي النون سنة ١٥٥هـ/ ١٧٧١م إلى نورالدين محمود في بلاد الشام، فالرواية الأخيرة تدل على أن سقوط إمارة سيواس حدث بعد وفاة نورالدين محمود سنة ٢٦٥ هـ/ ١٧٧٤ م(١) وهي بذلك تتفق مع رأي ميخانيل السرياني(۱) الذي يقول بأن نهاية الحكم الدانشمندي في سيواس كانت سنة ٥٠٥هـ/ ١٧٧٤ م.

ولقد اختلفت آراء الدارسين حول تقويم الدور الذي قامت به الإمارة الدانشمندية التي كانت لها السيادة في وسط الاناضول قرابة قرن من الزمان فقد

١) الحمد ترحيد: مسكوكات قديمة إسلامية، القسم الرابع، ص٥٥-

<sup>-</sup> Schlumberger: des Emirs Danischmendides de Cappadoce. P.2.; Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. PP.72-76.

٢) مزارنن: تنقيع تراريخ الملوك، م١٠٠٠-

٣) ابن العبري: تاريخ الزمان، ص١٨٧٠

ا) كاتب جلبي: تقويم التراريخ، استانبول ١٦٤٦هـ، منجم باشي: منجم باشي تاريخي،
 جلد ثاني، من٧٥٠.

ابن الأثير: التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية، تحقيق عبدالقادر طليمات، بغداد ١٩٦٣م،
 من١٦٠. و ابوشامة: كتاب الروضتين في اخبار الدولتين، تحقيق محمد حلمي، القاهرة
 ١٩٦٢م، ج١٠ ص١٥٥. و العيني: مقد الجمان، ج١٢، ورقة ٥٧(ب).

٦) ابن الجوزي: مرآة الزمان، ج٨، مع٢٩٤. ؛ العمري: مسالك الأبصار، ج٢٧، من ٦٠.

الخلفاء العباسيون والحروب الصليبية من مخطوطة ميخائيل السرياني، من ١١٢٠.

راى بعضهم(۱) ان هذه الإمارة لعبت دوراً رئيساً في استيطان الاتراك المسلمين النازحين إلى هذه المنطقة بعد استعادتها من البيزنطيين. كما كان لها دور مهم في إسلام النصارى المستوطنين هناك، ويشير هؤلاء إلى ان الأمير أحمد دانشمند وابنه ملك غازي وحفيده ملك محمد قاموا بأعمال ظل الناس يتذكرونها بعدهم بضعة قرون، ولذلك أصبحت قبور هؤلاء الحكام الثلاثة في نيكسار وقرية ملك غازي وفي أولو جامع بقيصرية أماكن زيارة باستمرار، وكان أغلب سكان الاناضول يرفعون مرتبة دانشمند غازي إلى درجة ولي، أما الأمراء الذين تولوا قبادة هذه الإمارة بعد ملك محمد فقد فتحوا الطريق أمام تفتيت وحدة الاناضول من أجل إرضاء رغباتهم الشخصية، مما أدى إلى تقويض أركان هذه الإمارة فتشنت شمل أتباعها في كل نواحى الاناضول.

ويرى دارس آخر(۱۱) أن الدانشمنديين في بداية أمرهم ظهروا أقوياء وكان الأمل معلقاً عليهم في خدمة السياسة الإسلامية داخل الأناضول ولكنهم مع الأسف انصرفوا إلى منازعة بعضهم بعضاً وكانوا سبباً في تأخير سيطرة الأتراك المسلمين على الأناضول.

茶 举 ※

<sup>1)</sup> Turk Ensiklopedisi. Cilt XII. P.275.

<sup>🛴</sup> رضوان نافذ راسماعيل حقي: سيواس شهري، ص٣٨.

٢) نجيب عامم، محمد عارف: عثمانلي تاريخي، برنَّجي جلد، س١٦٩.

### الفصل الثالث

إمارة الدانشمنديين في ملطية ٥٣٧ - ١١٧٧ م

### 🔲 إمارة الدانشمنديين في ملطية:

اعلن القائد البيزنطي الأرمني الأصل فيلاريتوس براخاميوس عقب هزيمة البيزنطيين في معركة منازجرد تمرده وعدم اعتراقه بالإمبراطور البيزنطي الجديد ميخائيل السابع (37£ ١٧٩هـ/ ١٧١١ ١٧٠٨م) واتجه إلى تأسيس حكومة الجديد ميخائيل السابع (37£ ١٧٩هـ/ ١٧١١ ١٧٠٨م) واتجه إلى تأسيس حكومة المينية مستقلة عن البيزنطيين(۱) ضم إليها مدينة ملطية بعد أن استعادها من السلجوقية السلجوقية (۱) اتساع إمارة فيلاريتوس بعد ذلك جعلها تتعرض للتهديد المستمر من الجانب السلجوقي مما دفعه إلى تعيين بعض اعوانه من الأرمن على انحاء مختلفة من إمارته فأسند حكم ملطية إلى جبريل الأرمني وذلك سنة ١٧٧ههـ/ ١٨٥هم(۱). ومع بداية حكم جبريل هاجم خال الأمير السلجوقي سليمان بن قتلمش ملطية(۱). وقد أشار أحد(۱) المؤرخين إلى أن المقصود بخال سليمان بن قتلمش هو الأمير أحمد دانشمند غازي، الذي يبدو انه انتهز قرصة انشغال الزعيم الأرمني فيلاريترس بحروبه ضد الأمير سليمان بن قتلمش في أنطاكية من ناحية(۱)، وكراهية سكان ملطية لأميرهم جبريل من ناحية أخرى(۱).

وعلى الرغم من هذه الظروف الصعبة المحيطة بإمارة ملطية فإن الأمير احمد دانشمند الذي اشرنا إلى قيامه بالهجوم عليها لم يتمكن من دخولها، ولكته في نفس الوقت لم يعد خاوي الوفاض فقد تعهد له حاكمها جبريل بدفع جزية سنوية، ووافق على بقاء حامية دانشمندية قرب حدود ملطية(٨)، وما من

<sup>1)</sup> Brehier Louis: The Life and Death of Byzantium. V.5. P.197.

۲) ابن القلانسى: نيل تاريخ بمشق، من١٠٥.

Franz Tinnefeid: Die Stadt Melitene. in Hirer. Spateren Byzantinischrn.
 Epoche (934 - 1101) in: Actes du XIV Congres International des Etudes
 Byzantines Bucarest. 1971 II. P.439.

أبن العبري: تاريخ الزمان، م١١٨٠ ؛ ابن حمدون: حوادث السنين، ورقة ١٥٨١).

 <sup>)</sup> ابن الشعنة: الدر المنتخب، ص١٩٧.

العظيمي: تاريخ العظيمي، ص٣٦٥.

<sup>7)</sup> Setton: A History of the Crusades. V.II. P.632.

<sup>8)</sup> Irene Melikoff La Geste de Melik Danismend tome.I. P 81

شك ان هذه القوة الدانشمندية التي اخذت ترابط خارج ملطية باتت تشكل خطراً على استمرار خضوع هذه المدينة للسيطرة الأرمينية. ولقد اصبح الموقف اكثر صعوبة بعد وفاة زعيم الأرمن فيلاريتوس سنة ١٩٨٣هـ/ ١٩٠١م(١) حيث ازداد احتمال قيام الأمير دانشمند بشن هجوم على ملطية، لذلك بادر جبريل بإعلان إستقلاله في ملطية، وأرسل زوجته إلى بغداد لكي تطلب من الخلافة العباسية ان تعترف بهذا الاستقلال، وقد حظي طلبها بالموافقة حيث اصدرت الخلافة منشورا رسمياً بذلك(١) وكان جبريل يعتقد ان تأييد الخلافة لإمارته كفيل بمنع الأمير دانشمند من مهاجمته.

وحينما علم أمير سيواس بحصول جبريل على هذا الاعتراف أخذ يجهز قواته للزحف بها ناحية ملطية.

ولما تسربت هذه الانباء إلى سلطان قونية قليج ارسلان بن سليمان امر قواته بالتحرك وسبق الدانشمند إلى ملطية وحاصرها سنة ٨٨٤هـ/ ١٩٥٥م(٣) وعند ذلك اتضح لجبريل أن منشور الخلافة لن يحميه من مطامع الاتراك المسلمين في مدينته، فلجأ إلى الاستعانة بزعماء الارمن المجاورين وقد أبدى أمير الرها ثوروس بن هيثوم (١) استعداده لمناصرته(١) وقد أثار وصول القوات السلجوقية إلى ملطية حفيظة الامير دانشمند فأتى مسرعاً من سيواس للحيلولة دون سيطرة السلاجقة عليها، وقد استطاع أن يعقد تحالفاً مع أميرها جبريل ضد السلاجقة ليضمن بذلك عدم قيامه بتسليم المدينة إليهم(١).

وكان السلطان قليج ارسلان لم يحضر على راس قواته إلى ملطية إنما اوكل قيادة قواته لغارج Faridg وهو احد اقربائه، فأوقع به جبريل بأن سمه

۱) ابن العبري: تاريخ الزمان، من١٠٠٠ رئسيمان: تاريخ الحروب الصليبية، ج١، ص٢٧٠٠ 2) Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien، V.3. P.179.

۳) ابن العبري: تاريخ الزمان، م١٢٢٠.

ا) ثرروس بن هيثرم قائد ارمني كان ابوه هيثوم من رجال الزعيم الأرمني فيلاريتوس براغاميوس، وقد استطاع ثوروس ان يحكم مدينة الرها باستثناء فترة قميرة (١٠٨٧- ١٠٩٤م) استولى خلالها الأدير التركي بوزان على هذه المدينة (سعيد عاشور: الحركة المليبية، بر١، من ١٠٠).

<sup>5)</sup> Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.135.

<sup>6)</sup> Irene Melikoff: La Geste de Melik Danismend tome.I. PP 90-91.

في شراب قدمه له فمات، (۱) وعندما اكتشف الجيش السلجوقي تورط جبريل بهذه الحادثة اسرعوا إلى تعيين قائد جديد اسمه تاويت Tawit واعلنوا الحرب على ملطية، كما قاموا بسلب ونهب القرى المجاورة، ولكن الأمير دانشمند تدخل في هذا النزاع واصلح بين الطرفين، (۱).

وظلت القوات الدانشمندية والسلجوقية تحاصر ملطية حتى علم زعماؤها باجتياح القوات الصليبية للأناضول وهجومها على العاصمة السلجوقية نيقية سنة ١٩١هـ/ ١٩٠١م(٢)، وعند ذلك أمر السلطان السلجوقي قواته برقع الحصار عن ملطية ودعا خصمه الأمير دانشمند إلى وقف العمليات الحربية بينهما والاتحاد معا ضد الصليبيين(١) وهكذا اسهم قدوم الصليبيين في إنقاذ ملطية من السقوط وتأجيل انتقالها من سيطرة الأرمن إلى الاتراك المسلمين. ولكن حينما اطمأن الدانشمند إلى زوال الخطر الصليبي عن بلاده وسط الأناضول عاد مرة أخرى إلى ملطية وظل على مدار ثلاث سنوات بدءاً من عام ١٩١هـ/ ١٠٩٧م يعسكر بقواته خلال فصل الصيف قرب هذه المدينة ويرحل عنها عند حلول فصل الشتاء، واثناء ذلك كان يتيح لرجاله فرصة نهب المدينة وتدمير محاصيلها(١٠). ويبدو أن الأمير دانشمند قد وجد نفسه في حل من اتفاقه السابق مع جبريل بعد جلاء الخطر السلجوقي، مما أوجب على أمير ملطية ضرورة البحث بشكل سريع عن قوة مجاورة تسانده ضد القوات الدانشمندية التي فرضت حصاراً شديداً على ملطية سنة ١٩٣هم/ ١١١٠م، فاستنجد بأمير انطاكية الصليبي بوهمند وأغلظ له الأيمان بتسليمه ملطية إذا مكته من إزاحة الخطر الدانشمندي عنها١٦١، فلبي بوهمند النداء ولكنه انهزم ووقع اسيراً بأيدى القوات الدانشمندية(٧). ورغم الانتصار الكبير الذي حققه الدانشمند قرب ملطية، فإنه مالبث أن فك الحصار

<sup>1)</sup> Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.179.

<sup>2)</sup> Michel le Syrien: Op. Cit. P.179.

<sup>3)</sup> Fulcher of Charters: A History of the Expedition to Jerusalem. P.9.

<sup>4)</sup> Radulph Caen: Gesta Tancred. P.617.

<sup>5)</sup> Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.187.

<sup>6)</sup> Matthieu d'Edesse: Chronigue Extrait Arm.I. P.230.

<sup>7)</sup> Fulcher of Charters: A History of the Expedition to Jerusalem. P.135.

عن ملطية وعاد إلى حاضرة إمارته سيواس(۱) وانتهز صاحب ملطية جبريل الفرصة فاستنجد بأمير الرها الصليبي بلدوين دي بورج ٤٩٤ـ ١٥هـ/ ١١٠٠ ١١١٨م(١) وقام هذا بتزويد جبريل ببعض المساعدات العسكرية(۱). وربما تساءل بعض الباحثين لماذا انصرف الدانشمند عن ملطية ثم تأخر كذلك في العودة إليها مرة اخرى رغم خروجه منها منتصراً على حاكمها جبريل؟

نرى ان هذا يرجع إلى عدة اسباب ياتي في مقدمتها تحالف جبريل مع صهره بلدوين وانشغال الدانشمند بعد عودته إلى سيواس بالتصدي للحملة الصليبية اللومباردية(۱) سنة ١٤٥هـ/ ١٠١١م(۱). ثم قضى بعد ذلك فترة طويلة في تعبئة جيشه وتنظيم صفوفه، وتزويده بالمؤن والعتاد الكافية لمواجهة التحصينات القوية الموجودة في ملطية والتي حالت بينه وبين السيطرة عليها في محاولاته السابقة(۱).

وبعد أن تمكن الدانشمند من دحر الفرنج أتجه بقواته إلى ملطية(٧) وحينما اقترب منها أرسل إلى أميرها جبريل يطلب منه تسليم المدينة دون إراقة دماء. ولكن الأخير رفض ذلك معتمداً على مساعدة صهره أمير الرها(٨).

وعندئذ شدد الدانشمند حصاره على ملطية، الأمر الذي ادى إلى حدوث قحط ومجاعة شديدة وارتفاع في الأسعار حتى نفد صبر سكانها، فأرسلت

<sup>1)</sup> Stevenson: The Crusaders in the East. Beirut 1968. P.73.

<sup>🗀</sup> رئسيمان: تاريخ الحروب المليبية، ج١، م١٤٥٤.

<sup>2)</sup> William of Tyre: History of Deeds Done Beyond the Sac. V.I. P.412.

<sup>3)</sup> Isin Demirkent: Urfa Hacli Kontlugu Tarihi (1098- 1118) Istanbul 1974. P.64.

اللومبارديون: أحد قبائل الشعوب الجرمانية الشمالية التي عاشت في أحد السواحل الجنوبية لشبه جزيرة اسكنديناره، ثم نزحت منه حوالي القرن الأول أو الثاني قبل الميلاد إلى إحدى مناطق نهر الألب، ثم استقرت في منطقة وسط الدانوب، ولقد رحل اللومبارديون في منتمف القرن السادس الميلادي إلى إيطاليا بقيادة زعيمهم البوين، واتخذوا مدينة بانيا عاممة لهم، حتى قضى شارلمان على مملكتهم حوالي سنة (١٧٧٤م). انظر: محمود الحريري: اللومبارديون في التاريخ والحضارة (٦٥٨ه، ١٧٤م) ها، مصر ١٩٨٦م.

<sup>5)</sup> Oldenbourg: The Crusades. New York 1965. P.177.

<sup>6)</sup> Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.137.

ابن الشعنة: الدر المنتخب، ص١٩٧٠.

<sup>8)</sup> Grousset: Histoire des Croisades. V.I. P.381.; Isin Demirkent: Urfa Hacli Kontlugu. Tarihi. P.75.

ed by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

إحدى الطوائف النصرانية فيها الاسقف بار صابوني Bar Sabuni إلى جبريل لعله يستطيع إقناعه بطلب الصلح من الدانشمند، ولكن جبريلا اساء فهم مقصد هذا الاسقف واتهمه مع اتباعه بالخيانة والتآمر ضده، ومن ثم فتك بهم(١).

وظل جبريل يمارس اعماله العدوانية ضد الأهالي دون شفقة او رحمة مما الثارغضب جنوده عليه، وبالتالي تم القبض عليه وسُلِم إلى الدانشمند (۱). فأمر هذا بعض رجاله بحمله إلى قلعة قاطيا Qatya التي تقع داخل ملطية حيث كانت تقيم فيها زوجة جبريل، فطلب الدانشمند منه أن يوجه نداء إلى زوجته بتسليم القلعة إلى رجاله، فارسل جبريل إلى زوجته رسالة كتب فيها: (هذه رسالة أرسلتها إليك مع فتى اسمه ميداس الصغير فسلمي القلعة)، ولكن كلمة ميداس مباشر على الصمود والمماطلة، وكان على مايبدو ينتظر وصول مدد عسكري من مباشر على الرها. ولكن قادة الدانشمند حينما اتضح لهم مكر وخداع جبريل متهره أمير الرها. ولكن قادة الدانشمند حينما اتضح لهم مكر وخداع جبريل قتلوه(۱).

ولقد فتحت هذه الاضطرابات التي نشبت داخل ملطية أبواب المدينة أمام الجيش الدانشمندي فتمكن من دخولها سنة ١٩٥هـ/ ١٨ سبتمبر ١١٠٢م(١) وأصدر الدانشمند الأوامر إلى جنوده بعدم التعرض لممتلكات الأهالي، وحث الأهالي على مواصلة أعمالهم بكل أمن واطمئنان، وأتجه الدانشمند إلى السجون فأطلق سراح جميع السجناء، وكذلك أمر بجلب الحنطة والحبوب واللحوم وأدوات الزراعة والملابس من سيواس وقام بتوزيعها على سكان ملطية الذين عانوا كثيراً من ظلم واستبداد زعيمهم جبريل(٥).

المورخ الحروب الصليبية (الحملتان الصليبيتان الأولى والثانية من كتاب المؤرخ السريلني المجهول)، ج٢٠ من ٤٦١.

۲) ابن العبري: تاريخ الزمان، ص١٢٦.

 <sup>3)</sup> Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.189.
 ال العبرى: تاريخ الزمان، ص١٦٦٠.

ابن العبري: نفس الممدر والصفحة ؛ ابن الشعنة: الدر المنتخب، من ١٩٢٠.

<sup>5)</sup> Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.188.

وطبقاً لبعض الروايات() فإن الدانشمند قد بذل جهوداً واضحة لتحقيق رفاهية شعب ملطية الذي يتكون معظمه من السريان والأرمن النصارى، وكان لهذا السلوك العادل من قبل الدانشمند صداه في بعض المصادر() التي عبرت عن ذلك بوضوح واثنت كثيراً على سيرة هذا الأمير.

وبعد أن أطمأن الدانشمند على استقرار الأوضاع داخل ملطية بعد خضوعها لسيطرته ترك عليها من جانبه واليا يدعى باسيل. وكان رجلاً عادلاً، ثم أرتحل الدانشمند وعاد إلى سيواس(٣).

وقد اثارت سيطرة الدانشمند على ملطية السلطان قليج أرسلان الذي كان يأمل في الاستيلاء عليها بصفته سلطانا على الاناضول(»، فشن عليها هجوماً سلحقاً سنة ٩٩٩هـ/ ١٠٠٥م وانتزعها من السيطرة الدانشمندية(».

ومنذ ذلك التاريخ ظلت ملطية خاضعة للنفوذ السلجوقي، واستمر ذلك حتى سنة ١٩٥٨م/ ١١٢٤م عندما هاجمها امير سيواس غازي بن الدانشمند الذي آلت إليه السلطة بعد وفاة ابيه. وعقد العزم على التوسع نحو الشرق، فأصبح الاستيلاء على ملطية امراً حيوياً بالنسبة له. فالمدينة تهيمن على تقاطع حيوي لمجموعة انهر حيث نهر توشما Tochma في الغرب، والفرات في الجنوب، والنهران اللذان يشكلانه في الشمال وهما نهر مراد ارسناس(١) Arsanias ، ونهر قارا مراد ارسناس(١) في ساتالا ونهر قارا تعقى في ملطية، وتصل وادى الفرات بوادى طرابزون(١).

وكان الأمير غازى حينما اقترب من ملطية وجدها تعيش في وضع يسمح له

<sup>1)</sup> Ali Sevim: Selgukiu -Ermeni. Iliskileri. P.27.; Vryonis: The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor. P.211.

<sup>2)</sup> Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.188.; Matthieu d'Edesse: Chronigue Extrait Arm.I. P.256.

٣) ابن العبرى: تاريخ الزمان، ص١٢٦٠

<sup>4)</sup> Osman Turan: Selcuklular Zamarında Turkiey Tarihi. P.141.

<sup>5)</sup> Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.192.

ارسناس: نهر في بلاد الروم يومف ببرود مائه (ياقوت: معجم البلدان، ج١، ص١٥١). وأشار إليه لسترنج فقال: أنه منبع الفرات الأصلي، ويعرف باسم نهر (ارسيناس فلومن Arsanias)، انظر (بلدان الخلافة الشرقية، ص١٤٧).

<sup>7)</sup> Chalandon: Les Comnene II. P.78.

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

بالسيطرة عليها إذ اشتد النزاع عليها بين حاكمها السلطان السلجوقي طغرل ارسلان(۱) وبين أمير حصن زياد(۱) سليمان بن أرتق(۱) (۱۱۵- ۱۱۵هـ/ ۱۱۲۲ـ ۱۱۲۴هـ)(۱) فانتهز ملك غازي هذه الفرصة، وحاصر ملطية حوالي شهراً كاملاً اكنها لم تسقط بيده رغم سيطرته على القرى المحيطة بها، وأثناء الحصار اضطر ملك غازي إلى العودة ناحية سيواس، فترك ابنه وولي عهده الأمير محمد مع جيش كثيف عسكر به في قرية سامن القريبة من ملطية، وأمره بتضييق الحصار عليها. وقد اشتد الضيق فعلاً بأهلها نتيجة للحصار، وقلت المواد الغذائية، وارتفعت اسعار ماوجد منها وهو قليل جداً، وفتك الجوع بالناس، فاضطروا إلى الكل ماكان يقع تحت ايديهم من الأشياء مثل أوراق الشجر وجلود الحيوانات وماشابه ذلك(۱).

اما الأغنياء والأشراف داخل ملطية فكانوا يُعذّبون في السجون بأوامر السلطان السلجوقي ووالدته بعد أن اثقلوا عليهم الضرائب فعجزوا عن دفعها، واستمر هذا الوضع السيئ حوالي ستة أشهر، لم يستطع خلالها السلطان السلجوقي أن يفعل شيئاً سوى أنه حينما أدرك قرب سقوط ملطية بيد

طغرل ارسلان بن قليج ارسلان بن سليمان بن قتلمش، تولى السلطة عقب وفاة ابيه سنة مده هـ/ ١٠٠٧م بتدبير من بزميش احد رجال ابيه عندما نقل امراة السلطان الراحل قليج ارسلان وابنه الصغير طغرل ارسلان من الموصل إلى ملطية، ونادى بطغرل ارسلان سلطانا في ملطية، حيث ظل في السلطنة حتى ارسل سلطان سلاجقة خراسان غياث الدين محمد احد اخوة طغرل ارسلان وهو ملكشاه إلى ملطية ونادوا به ملكاً فخلع اخاه الصغير طغرل ارسلان. (ابن العبري: تاريخ الزمان، ص ١٣٠ ـ ١٣٢).

٢) حصن زياد: يقع بأرمينية الصغرى بين آمد وملطية ويعرف حالياً باسم خربوط (ياقوت: معجم البلدان، ج٢، ص١٤٤ ؛ لسترنج: بلدان الخلافة، ص١٤٩).

٣) شمس الدولة سليمان بن نجم الدين ايل غازي بن ارتق تولى إمارة ميانارقين بعد رفاه والده سنة ١٦٥ هـ ومات شمس الدولة سنة ١٨٥ هـ فاستولى الخوه حسام الدين تعرتاش على الملاكه من بعده (ابن القلانسي: نيل تاريخ دمشق، ص ٢٠٨٠ حاشية رقم ١).

٤) ابن العديم: زبدة الحلب، ج٢، ص٢٢٠.

الخلفاء العباسيون والحروب الصليبية من مخطوطة ميخائيل السرياني، ص٦٩.

Chalandon: Les Comnene II. P.78.; Vryonis: The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor. P.173.

المحاصرين تمكن من التسلل، وهرب عن ملطية ١٠٠٠.

ولما وصل امير سيواس ملك غازي إلى ملطية لم يجد هو وابنه محمد اية مصاعب تعترض سبيل دخولهم إلى ملطية التي وجدوها خالية من سكانها عدا فئة قليلة منهم خرجوا وكأنهم بعثوا من قبورهم لاستقبال القوات الدانشمندية(۱) ، فارتاع ملك غازي من اشكالهم، واخذ يُهدّئ من رَوْعِهم، ويشد من ازرهم، وأعلن لهم أنه سوف يحذوا في معاملتهم حذو أبيه. وأهاب بهم العودة إلى أراضيهم ومزارعهم، وأمر بتوزيع البذور والغلال عليهم، وأعاد تعمير مادمرته الحروب المتواصلة على ملطية التي عادت من جديد إلى حوزة الدانشمنديين(۱).

ويظهر أن ملك غازي بعد سيطرته الأخيرة على ملطية أخذ يتنقل بينها وبين سيواس بقية فترة حكمه حيث قضى نحبه في ملطية، بعد صراع مرير مع المرض وذلك سنة ٢٩٥هـ/ ١٣٥٥م.(١).

ويبدو انه حينما توفي ملك غازي كان ابنه وولي عهده الأمير محمد يقيم خارج ملطية، فلما بلغه خبر وفاة ابيه اتى مسرعاً إلى ملطية وذلك خشية ان يتفق زعماء المدينة مع احد إخوانه الثلاثة: ياغي بسان وعين الدولة وياجان(۱۰) ويبايعوه بالإمارة مكان ابيه، وقد صدقت توقعات الأمير محمد حيث وجد كل واحد من إخوانه يرغب في بسط نفوذه على هذه المدينة. وقد تمكن الأمير محمد من إقناع اخيه ياغي بسان بالعدول عن فكرة الاستقلال في ملطية التي من شأنها أن تؤدي إلى تفتيت وحدة الإمارة الدانشمندية، وقضى في الوقت نفسه على تمرد أخيه الأصغر ياجان، غير أن الأخ الثالث عين الدولة رفض الاستجابة لنداء أخيه، واتخذ ملطبة مركزاً لتمرده(۱۰).

۱٤٠٠٠ الخلفاء العباسيون من مخطوطة ميخاثيل، ص٦٩٠٠ ابن العبري: تاريخ الزمان، ص١٤٠٠ - (١ ابن العبري: تاريخ الزمان، ص١٤٠٠ - (١ Chalandon: Les Comnene II. P.78.

الخلفاء العبلسيون والحروب الصليبية من مخطوطة ميخائيل السريلني، ص٦٠٠.

Chalandon: Les Comnené II. P.78.; Cahen: Pre-ottoman Turkey. P.93.;
 Brehier Louis: The Life and Death of Byzantium. V.5. P.224.; Vryonis: The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor. P.173.

<sup>4)</sup> Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.237. ابن المبرى: تاريخ الزمان، ص١٤٧٠

<sup>5)</sup> Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.238. ابن العبري: تاريخ الزمان، مي٠٤٧.

ويبدو ان الأمير محمداً قد استطاع بعد وقت قليل الوصول إلى حل سلمي مع اخيه عين الدولة تعهد هذا فيه ان يترك ملطية لمحمد مقابل منحه إقطاعاً يشمل مدينة ابلستين ونواحيها(۱). ولكن يظهر ان هذا الاقطاع لم يحقق طموح عين الدولة فاستغل خروج اخيه الأمير محمد إلى قيصرية، وكرر من جديد تمرده عليه. وعند ذلك تبين للأمير محمد ان اخاه بات مصدر خطر عليه ينبغي إستئصاله قبل استفحال امره، فقرر تجريده من مناطق نفوذه وطرده من حدود إمارته سنة ١٣٥هـ/ ١١٧٧م، فصار عين الدولة يتنقل من بلد إلى آخر (۱۷)، حيث انجه في بادئ الأمر إلى مدينة هنزيط(۱۳)، ومنها سار إلى آمد (۱۱)، واخيراً اتصل بأمير الرها الصليبي جوسلين الثاني Joscelin II (۱۵) (۱۲۵- ۱۳۵۹هـ / ۱۳۱۱.

ومن المحتمل ان الأمير عين الدولة لم يكن هدفه من وراء تنقلاته بين هذه البندان الواقعة بجوار ملطية هو الهروب فقط من اخيه، بل يبدو انه يسعى للحصول على بغض الإمدادات لتقوية جيشه، ومن ثم مهاجمة ملطية. وربما كان ذلك محاولة لمعرفة موقف حكام هذه المناطق منه إذا استقل بحكم ملطية.

ظل عين الدولة خارج ملطية قرابة ست سنوات حتى بلغه خبر وفاة اخيه ملك محمد في قيصرية سنة ٣٧٥هـ/ ١١٤٢م(١٧)، وعند ذلك اخذ يعد العدة من جديد لتحقيق طموحه الكبير بإنشاء إمارة دانشمندية مستقلة خاصة به في ملطية.

\* \* \*

Schlumberger: Une Nouvelle Monnaie a Legende Greegue Emirs Danischmendides de Cappadoce. PP 6-7.

١٨٣٠ الخلفاء العباسيون والحروب الصليبية من مخطوطة ميخائيل السرياني، ص٨٣٠.
 Chalandon: Les Comnene II. P.243.

٣) فِنْزِيطْ مدينة من مدن الثغور الرومية (ياقوت: معجم البلدان، ج٥، ص٨١٥).

٤) أَمِدْ: بلد قديم حصين من اعظم مدن دياربكر (ياقوت: معجم البلدان، ج١، ص٥٦).

ابن العبري: تاريخ الزمان، م ١٥٣٠.

<sup>-</sup> Cahen: Pre-ottoman Turkey. P.96.

عاطف مرقس بطرس: الأرمن وعلاقاتهم بالبيزنطيين والإسلاميين (٤٦٣ ١٠٧١هـ/ ١٠٧١م)
 سالة ماجستير غير منشورة ـ كلية آداب جامعة عين شمس، القاهرة ١٩٨٦م، مي٣١٦٠
 Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.253.
 ابن الأثير: الكامل، ج١١، ص٩٠، ؛ أبو المندا: المختصر، ج٣٠ ص١٦٠.

## (۱) الأمير عين الدولة بن ملك غازي (۷۳ م ـ ۷۶ هـ / ۱۱۲۲ ـ ۱۱۵۲ م)

ظلت ملطية ترتبط إدارياً بإمارة الدانشمنديين في سيواس طيلة فترات خضوعها للدانشمنديين (ه٤٥ ـ ٤٩٩ هـ/ ١١٠٢ ـ ١١٠٥ م) ومن (١١٥ ـ ٣٧ه هـ/ ١١٢٤ ـ ١١٤٢ م) (١)، ولقد حرص أمراء الدانشمنديين الأوائل في سيواس (أحمد دانشمند وابنه ملك غازي ومحمد بن غازي) على وحدة إمارتهم وعدم تقسيمها، فقد كان ملك غازي يقوم بالتنقل خلال فترة حكمه بين سيواس وملطية، حتى أن مرضه الأخير قد داهمه في ملطية وتوفى بهان وكذلك كانت سياسة الله الأمير محمد تجاه ملطية فقد هرع إليها فور تلقيه نبأ وفاة أبيه خشية أن يعلن أحد أخوته الموجودين في ملطية استقلاله فيها (١) ورغم أن ملطية حافظت على وحدتها السياسية مع سيواس وبقية الولايات الدانشمندية الأخر فإن بعض المؤرخين(١) كانوا يطاقون لقب أمير ملطية على بعض امراء سيواس وكان السيب في ذلك هو قيام بعض حكام سيواس بقضاء فترة طويلة من وقتهم داخل ملطية. ولكن عندما توفي الأمير محمد بن غازي سنة ١٥٣٧هـ/ ١١٤٢م عمل افراد البيت الدانشهندي على تفتيت هذه الوحدة، وظهرت الانقسامات التي شملت معظم أرجاء الإمارة الدانشمندية وذهب ضحيتها الأمير ذوالنون بن محمد الذي كان والده قد اوصى له بالحكم من بعده(٥). وذلك عندما استدعت ارملة الأمير محمد اخاه ياغي بسان بن غازي واقترنت به ونصبته حاكماً في سيواس ١٦، فانهزم ذوالنون ولاذ بالفرار إلى قلعة صامانتي(٧).

اما بالنسبة للأمير عين الدولة بن غازي شقيق الأمير الراحل فقد اتفق مع

١) ابن الشحنة: الدر المنتخب، ص١٩٠٠؛ ابن خلدون: العبر، ج٥، ص١٩٠٠

<sup>-</sup> Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. PP.192. 2) Michel le Syrien: Op. Cit. P.2.37.

٣) ابن العبري: تاريخ الزمان، ص١٤٧٠

ابن الأثير: الكامل، ج١١، ص ٩٢. ؛ أبوالفدا: المختمر، ج٣، ص٨٠.

<sup>5)</sup> Chalandon: Les Comnene II. P.243.

٦) ابن العبري: تاريخ الزمان، م١٥٥٠.

٧) رضوان نافذ وإسماعيل حقي: سيواس شهري، ص٧٧.

rted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ابن أخيه يونس بن محمد صاحب قلعة مسارا (المنشار) ورَحفا معا إلى ملطية وفرضا عليها حصاراً شديداً، ورغم ذلك فقد تمكنت حامية المدينة من الصمود حتى اضطر الأمير عين الدولة وحليفه يونس إلى رفع الحصار بسبب قلة مامعهما من الجند، وقررا التوجه إلى بلدة(۱) عَرْقة(۱۷).

ويبدو ان الخاتون ارملة محمد زوجة ياغى بسان ادركت الضغوط العسكرية التي تتعرض لها ملطية فبادرت إلى إرسال قوة عسكرية قوامها الفا جندي لحراستها والدفاع عنها(١١)، وعند وصول هذه القوة احس سكان ملطية بالخطر، وظنوا انها قدمت الإجلائهم عن مدينتهم وترحيلهم إلى العاصمة سيواس، فاختبا بعضهم في آبار المياه وفي الملاجئ، وأخذ بعضهم الآخر اسلحتهم إستعداداً للقتال وقام هؤلاء بتقسيم انفسهم إلى ثلاث مجموعات، إحداها وقفت على امتداد الطريق الرئيسي المؤدى إلى المدينة لحراسته، وذهبت المجموعة الثانية إلى بلدة عرقة لاستدعاء الأمير عين الدولة، أما المجموعة الثالثة فقد كانت مؤلفة من جموع الأتراك القاطنين في ملطية حيث وقفوا المام القلعة وكانوا بقيادة رجل يدعى «بورى Bouri» وطلبوا من حاكم القلعة مفاتيح الأبواب ليخرجوا لمحاربة جيش سيواس، ولكن الحاكم رفض طلبهم فحملوا الفؤوس والسيوف على اكتافهم واتجهوا إلى الباب الرئيسي (باب بوريدية)، وحطموه، ثم اشتبكوا مع الجيش وهزموه. وفي هذه الأثناء . وصلت المجموعة المكلفة بإحضار الامير عين الدولة وهو معهم فاستقبله الأهالي احسن استقبال وسلموه مفاتيح أبواب المدينة وبايعوه أميرا عليهم(١٠) وقد حدث ذلك يوم الأربعاء خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان سنة ٣٧هدا ١٧ فبراير ١١٤٢م (٥). ثم أعلن الأمير عين الدولة بن غازى استقلاله في ملطية عن إمارة أخيه ياغى بسان في سيواس. ومنذ ذلك التاريخ اصبح للدانشمنديين إمارتان الأولى في سيواس والثانية في ملطية.

<sup>1)</sup> Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.253.

عُرقة: بلدة من نواحي الروم (ياقوت: معجم البلدان، ج٤، ص١١٠).
 ابن العبرى: تاريخ الزمان، ص١٥٦.

<sup>4)</sup> Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.253.

الخلفاء العباسيون والحروب الصليبية، م١٨٠.

وبعد أن استولى الأمير عين الدولة على ملطية بدأ يتقرب من أخيه أمير سيواس ياغي بسان، حيث عقد الاثنان تحالفاً اتفقا بموجبه أن يقف كل منهما إلى جانب الآخر في حالة قيام ثورات داخلية، أو عند تعرض احدهما لعدوان خارجي يستهدف تقويض أركان إمارته(۱). ويبدو أن الهدف من هذا التحالف هو إضعاف نفوذ أبن أخيهما الأمير ذي النون بن محمد صاحب قيصرية(۱۱). وبعد أن ضمن أمير ملطية عين الدولة جانب أخيه ياغي بسان سعى إلى التوسع في منطقة جيحان واستولى على مدينة أبلستين(۱۱) التي كان أخوه ملك محمد قبل وفاته قد منحها إياه مقابل التخلي عن أطماعه في ملطية، ولكنه مالبث أن انتزعها منه سنة ۱۵ههـ/ ۱۱۵مهم بعد أن ساءت العلاقات بينهما(۱۱).

ويظهر أن الأمير عين الدولة اثناء إقامته في المنفى خلال الفترة الأخيرة من حكم أخيه ملك محمد(ه) قد نجح في الحصول على ولاء بعض قبائل الأرمن التي كانت تسكن بالقرب من ملطية وقد أدى ذلك إلى قيام علاقة حسنة بين الأمير عين الدولة وبين أحد أقوى أمراء هذه القبائل ويدعى عيسى وهو زعيم قبيلة آل بوغوصاك التي تحكم قلعة سيفرك على نهر الفرات. وكان أفراد هذه القبيلة قد اعتنقوا الإسلام على يد الأتراك السلاجقة بعد دخولهم إلى الأناضول وأقطع هؤلاء عيسى حكم هذه القلعة الذي كان هو ورجاله سندا للأمير عين الدولة في أغلب حروبه الخارجية مع بعض القوى السياسية المجاورة لإمارته(١٠).

ولم يعمر الأمير عين الدولة طويلاً في الحكم إذ وافته المنية سنة ٤٥٥هـ/ ١٢ حزيران ١٥١٢م(٧) وكان بعض المؤرخين يطلقون عليه اسم «دولة»(٨) وأحياناً دولة

<sup>1)</sup> Chalandon: Les Comnene II. P.243.

٢) ابن الأثير: الكامل، ج١١، م٠٢٥، ؛ العمري: مسالك الأبصار، ج٢٧، م٠٤٥، ؛ ابن خلدون: العبر، ج٥، م٠٢٧.

<sup>3)</sup> Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.254.

٤) ابن العبري: تاريخ الزمان، ص١٥٣٠. Schlumberger: Une Nouvelle Monnaie a Legende Grecque Emirs (

Schlumberger: Une Nouvelle Monnaie a Legende Greegue Emirs Danischmendides de Cappadoce. P.7.

<sup>5)</sup> Turk Ensiklopedisi. Cilt XII. P.274.

<sup>6)</sup> Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi P.175.

٧) الخلفاء العباسيون والحروب السليبية، م-١٠٥

<sup>☐</sup> Buyuk Ensiklopedi. Cilt.I. P.523.

ابن العبرى: تاريخ الزمان، ص١٦٧٠.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ابوهادي غازي(١) لكن اسمه كما يبدو على قطع النقد الخاصة بابنه ذي القرنين وحفيده محمد كان عين الدولة(١).

\* \* \*

الخلفاء العباسيون والحروب المليبية، م١٩٥٠.

<sup>2)</sup> Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P.51.

#### erted by Till Combine - (no stamps are applied by registered version

## (۲) الأمير ذو القرنين بن عين الدولة (۷٤٥ ـ ٢٥٥ هـ / ١١٦١ م)

عندما توقي الأمير عين الدولة سنة ١٥٥هـ/ ١٥١٢م(١) تولى ابنه علاء الدين ذوالقرنين زمام السلطة في ملطية بشكل اسمي حيث بقي تحت وصاية امه السلجوقية، وهي ابنة اخي السلطان السلجوقي مسعود بن قليج ارسلان حاكم قونية (١) ولم يستطع الأمير الصغير ذوالقرنين بسبب سيطرة والدته عليه ان يواجه المشكلات المحيطة بإمارته فوقع الخوف من جديد في قلوب شعب ملطية وبالذات النصارى منهم خشية أن تعود من جديد سلسلة الحروب الدامية والفوضى التي تعرضت لها مدينتهم قبل قيام الحكم الدانشمندي فيها(٣) وعندما انقضت أيام الحداد على وفاة الأمير عين الدولة أرسل أخوه أمير سيواس ياغي بسان العزاء لأرملة أخيه ولإبنها ذي القرنين وهنأه بالإمارة وأوصاه بالمحافظة على استقلال حكومته، وعدم الرضوخ للضغوط الخارجية التي قد يمارسها.

وكان تخوف أمير سيواس على مستقبل ابن أخيه حاكم ملطية صائباً حيث إن والدة الأمير ذي القرنين السلجوقية مالبثت أن قامت بتنحيته عن منصبه واستيدت بشئون الحكم(».

وقد تجاوز خطرها ابنها إلى شعب ملطية فأخذت تعاملهم بقسوة وطال شرها المسلمين منهم والنصارى على حد سواء، واثقلت عليهم الضرائب، ورفضت أن تسمع مطالبهم، وأحاطت نفسها بحاشية من الساحرات والمنجمات(م) وادعت أنها وصلت إلى سدة الحكم بقوتها الذاتية، ولم تتلق تأييداً أو مساعدة

<sup>1)</sup> Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P 51.

٢) ابن العبري: تاريخ الزمان؛ ص١٦٧٠

Turk Ensiklopedisi. Cilt XII. P.275.

٢) الخلفاء العباسيون والحروب السليبية، ص٥٠٥-

٤) نفسه.

<sup>5)</sup> Schlumberger: Une Nouvelle Monnaie a Legende Greegue Emirs Danischmendides de Cappadoce. P.7.

من احد، كما انكرت دور ابنها في وصولها إلى السلطة. ولقد دفعت بها حماقتها إلى ماهو ابعد من ذلك حيث عزمت على الفتك بابنها غير أن رجاله تمكنوا من إحباط مؤامرتها ضد ابنها وسارعوا إلى حمايته(١).

ومن الطبيعي أن تكون ردة فعل الأهالي عنيفة تجاه هذه الحاكمة المتسلطة فقد اتخذوا ضدها موقفا عدائيا وهاجموها في قصر الإمارة وتمكنوا من الإطاحة بها وطردوها عن ملطية، وبذلك أعادوا الأمور إلى نصابها وسلموا أبنها ذاالقرنين السلطة وبدا حكمه بأن أعلن استنكاره للسحرة والعرافين وخاصة أولئك الذين يعملون في بلاط والدته إبان فترة حكمها، وشرع في قتلهم وتعذيبهم ونهب بيوتهم، واصدر قراراً بحرق كل محترف لهذه المهنة، وبذلك تخلص الناس من شرهم(۱).

ولقد شرع الأمير نوالقرنين في إقامة العدل بين الأهالي حتى اطمأنوا على انفسهم فأحبوا هذا الأمير وبذلوا ارواحهم فداء له، ثم اكتشف هذا الأمير ان بعض زعماء ملطية يتآمرون عليه لعزله إنتقاماً من سوء معاملة أمه الهم، فأخذ يتتبعهم وحينما استطاع القبض عليهم أمر بنفيهم وبذلك أرسى قواعد حكمه في ملطية (۱۲).

ويظهر أن إمارة ملطية شهدت بعد ذلك حالة هدوء واستقرار ساهمت في انتعاش الحركة العلمية داخل المدينة حيث برز عدد من المفكرين والأدباء كان من أشهرهم الطبيب إبراهيم بن أبي سعيد العلائي الذي أهدى كتابه المسمى «تقويم الأدوية»(") للأمير ذي القرنين، وقد وردت في كلمة الإهداء بعض الألقاب التشريفية لهذا الأمير مثل: علاء الدين وعماد أمير المؤمنين، وكان عنوان كلمة

١) ابن العبري: تاريخ الزمان، ص١٦٧٠

الخلفاء العباسيون والحروب المليبية، م١٠٦٠.

<sup>1</sup> Schlumberger: Une Nouvelle Monnaie a Legende Greegue Emirs Danischmendides de Cappadoce, P7.

٣) الخلفاء العباسيون والحروب المليبية، م١٠٦٠

الكتاب حسب رواية الباحث مكرمين خليل موجود في مكتبة الرباط المعمراء وقام منشرة H.Renaud انظر:

<sup>3</sup> Mokrunin H. Yinang: Danismendliler, in: Islam Encyclopedia, Cilt.3, P.474.

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio

الإهداء «عين الدولة(١) أمير السفهسالار»(٢).

حكم ذوالقرنين تسع سنوات تقريباً، وقد قام بسك عملة خاصة بفترة حكمه اشتمات على بعض الألقاب التي كانت تطلق عليه ومنها لقب: الواثق ذوالقرنين بن عين الدولة(۳).

**海 崇 崇** 

<sup>1)</sup> Mokrimin H. Yinang: Op. Cit. P.474.

السنهسالار: لقب مركب من لفظين فارسي وتركي، إذ أن وأسفه بالفارسية بمعنى والمقدم، ووسلار، بالتركية بمعنى العسكر، فيكون معنى اللقب ومقدم العسكر، أي قائد البيش، انظر: حسن البلشا: الألقاب الإسلامية، ص ١٥٠٠ - ١٥٨٠

<sup>3)</sup> Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P.81

### (٣) الأمير محمد بن ذي القرنين (المرة الأولى) (٥٥ ـ ٥٥ هـ / ١١٦١ ـ ١٦٦٩ م)

ترك الأمير ذوالقرنين بن عين الدولة عند وفاته سنة ٥٥٥هـ/ ١٦١١م(١) ثلاثة من الأبناء هم: محمد وقاسم وأفريدون، وكان هؤلاء الأخوة صغاراً في السن(١٠). وقد خلف محمد أباه في الإمارة(١٠). الأمر الذي أدى إلى نشوب اضطرابات جديدة في ملطية ربما كان صغر سن الأمير محمد أحد أسبابها الرئيسية(١٠). وقد أفاد أمير سيواس ياغي بسان بن غازي من هذه الأحداث فقام بالهجوم على ملطية(١٠). ولم نقف على نتيجة هذا الهجوم وأبعاده السياسية والعسكرية.

وقد ظهر لنا من خلال المصادر المتوفرة بين ايدينا ان سيرة الأمير محمد بن ذي القرنين كانت غير حسنة، وكان يقضي جل وقته في اللهو واللعب فكرهه سكان ملطية من اجل ذلك. وازداد كرههم له بسبب ارتباطه بامراة سيئة السيرة (۱) يبدو أنها قد سيطرت عليه واستبدت بشئون الحكم تديرها وفق رغباتها الشخصية، لذلك ضيقوا عليه الخناق، واجبروه على التنازل عن الحكم، ومغادرة ملطية سنة ٢٥هه/ ١٦٢١ (١٧٧٠م) فأخذ معه صاحبته، وخرج عن المدينة(۷). وصار يتنقل بين مدن بلاد الشام والأناضول والجزيرة الفراتية، حيث اتجه اولاً إلى الشام فقبض عليه نورالدين محمود وزج به في السجن(۱۸).

<sup>1)</sup> Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P 81.

احمد توحید: مسكوكات قدیمة إسلامیة، القسم الرابع، ص۸۸.

Cahen: Pre-ottoman Turkey. P.101.

<sup>2)</sup> Turk Ensiklopedisi. Cilt XII. P.275.

<sup>3)</sup> Chalandon: Les Comnene II. P.457.; Buyuk Ensiklopedi Cilt.I. P.524.

رخوان نافذ وإسماعيل حقى: سيواس شهرى، مر٣٠.

٤) ابن العبرى: تاريخ الزمان، من١٧٥٠

<sup>5)</sup> Chalandon: Les Comnene II. P.457.

١) ابن العبري: تاريخ الزمان، ص١٨٢.

۷) ئفسيە،

Mokrimin H. Yinang: Danismendliler. in: Islam Encyclopedia. Cilt.3. P.475.; Abdulhaluk Gay: Anadolunun. Turklesmesinde. Donum. Noktas. P.41.

الخلفاء العباسيون والحروب المليبية، مس١١٤.

إن اتخاذ نور الدين لهذا الإجراء ضد أمير ملطية المخلوع محمد در دي القربين يحتمل في رأينا عدة أسباب منها: إما أن يكون ذلك بإيعاز مر الأمبر دي المور بن ملك محمد أحد أعضاء الأسرة الدانشمندية الحاكمة في سبواس الدي كان لاجنا عند نورالدين في الشام وقت قيامه بالقبض على محمد بن دي القربين ١٠٠ أد لانسبي ماكان من عداوة سابقة بين والد ذي النون أمير سيواس ملك محمد بن غاري وبين أحيه عين الدولة وهو جد أمير ملطية محمد بن ذي القرنين ١٠١ أو لأن نورالدين قد غضب على هذا الأمير بسبب دخوله بلاد الشام الخاضعة لنفوذ بورالدين دون أن يستأذنه في هذا الأمر. وأخيراً ربما أن بور الدين سارع بالقبض عليه بسبب سيرته غير الطيبة عندما وصلت أخبارها إليه وقد حشي بور الدين وهو الذي كان يتمتع بمكانة دينية محترمة في أوساط المسلمين أن ينسب إليه قيامه بإيواء أمير سيئ السلوك، وغير مرغوب فيه من جانب أتباعه.

ظل محمد بن ذي القرنين سجيناً في الشام مدة من الزمن، ثم استطاع الهروب من سجنه ١١٠٠ وسار إلى إمارة انطاكية الصليبية حيث نزل عند اميرها بوهمند الثالث (١٥٥٠ ١٩٥هـ/ ١١٦٣. ١٠٢١م) الذي استطاع حسب زعم ميخائيل السرياني ١١٠ ان يقنع الأمير محمد بالارتداد عن الإسلام، واعتناق النصرانية، ولكن صاحب هذه الرواية لم يورد لنا الأسباب التي جعلت هذا الأمير يرتد عن دينه، وبهذه السرعة والبساطة التي ساقها وصورها الراوي نفسه، خاصة إذا علمنا أن هذا الأمير ينحدر من اسرة اقترن اسمها بالجهاد في سبيل الله ونشر الإسلام داخل إقليم الاناضول. ومن جانبنا نتصور أن مجرد مرور الأمير الدانشمندي بانطاكية ونزوله عند أميرها أياماً معدودة يظل سبباً غير كاف إطلاقاً لان يقدم على هذا التحول الخطير في عقيدته، ولكن من المرجح أن هذا الأمير قد اظهر أثناء تواجده في انطاكية تعاطفاً محسوساً تجاه النصاري هناك الأمير قد اظهر أثناء تواجده في انطاكية تعاطفاً محسوساً تجاه النصاري هناك مما جعل هؤلاء يبادلونه نفس الشعور، ويقفون إلى جانبه في محنته. وقد حمل

<sup>1)</sup> Chalandon: Les Comnene II. P.493.; Cahen: Pre-ottoman Turkey P 102

<sup>2)</sup> Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien V 3 P 2 38 الحلقاء العناسيون و الحروب المليبية من مخطوطة ميحاثيل السرياني، من ١١٤٠٠ (٢

<sup>1)</sup> معسد

erted by liff Combine - (no stamps are applied by registered version)

هذا الشعور الطيب الذي ابداه الأمير محمد نحو النصارى المؤرخ السرياني العلى القول بأنه قد ارتد عن الإسلام. ونرى كذلك أن الأمير الدانشمندي لو كان قد ارتكب هذه الخطيئة فعلاً لما سارع بالهروب من انطاكية، ولجأ إلى سلطان قونية المسلم قليج ارسلان الثاني يطلب منه مساعدته في العودة إلى ملطية اتجه بيد أنه عندما أدرك أن السلطان السلجوقي لايرغب في عودته إلى ملطية أتجه الأمير محمد ناحية بلاد الجزيرة الفراتية لكي يطلب من أمراء الأراتقة هناك مساندته، ولكن الاتابك نورالدين محمود الذي ظل يراقب تحركات هذا الأمير تمكن من القبض عليه مرة أخرى وسجنه في قلعة البيرة (الله وقد ناقشنا في السطور القليلة السابقة بعض الاحتمالات التي ربما كانت وراء موقف نورالدين من الأمير محمد وسجنه في المرة الأولى، غير أن قيام نورالدين بالقبض عليه وسجنه في المرة الأولى، غير أن قيام نورالدين بالقبض عليه وسجنه في المرة الأولى، غير أن قيام نورالدين بالقبض عليه واتصاله بأمير أنطاكية الصليبي وما ثير عنه من الارتداد عن الإسلام واعتناق المسحدة.

مكث الأمير محمد في سجن قلعة البيرة حتى توفي نورالدين محمود(٤) سنة ٢٥هـ/ ١٧٤هم، ولقد مر هذا الأمير خلال فترة تنقلاته بين الشام والأناضول والعراق التي استغرقت حوالي أربع سنوات (٥٥م ٥٦هـ/ ١١٦٩ ١١٧٤م) بظروف قاسية حيث ساءت أحواله، وبات يعيش على الصدقات التي صار يتلقاها من رهيان دير القديس ماربرصوما(١) Mar Barsouma (١).

الخلفاء العباسيون والحروب السليبية، من ١١٤.

<sup>2)</sup> Abdulhaluk Gay: Anadolunun. Turklesmesinde. Donum. Noktas. P.41.

البيرة: قلعة حصينة قرب سميساط بين حلب والثغور الرومية (ياقوت: معجم البلدان، ج١٠ مر٢٥).

الخلفاء العباسيون والحروب السليبية، من ١١٤٠.

ابن الجوزي: المنتظم، ج١٠، ص٢٤٧. ٤ ابن الأثير: الكامل، ج١١، ص٤٠٠.

٢) ماربرموما: دير يقع على جبل صغير قرب ملطية، وهذا الدير معتبر عند النصارى حيث يقولون إن برموما كان من الحواريين، وهو الدير الذي كان ينادى بطلب نذره في بلاد الروم، ودياربكر، وديار ربيعة، والشام، فيه رهبان كثيرون يؤدون كل عام إلى ماحب الروم أنذاك عشرة ألاف دينار من ندره (القزويني: أثار البلاد: من ٢٩٥ه).

الخلفاء العباسيون والحروب الصليبية، من ١١٤.

وكان الأمير محمد بن ذي القرنين يلقب بناصر الدين ١٠٠، وقد عثر كازانوفا ١٠٠) على بعض النقود النحاسية الخاصة بهذا الأمير.

\* \* \*

1) Turk Ensiklopedisi, Cilt XII. P.275.

[ ] أحمد ترحيد: مسكوكات قديمة إسلامية، القسم الرابع، ص١٠٠٠

2) Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P.85.

### (٤) الأمير أبوالقاسم بن ذي القرنين (٥٦٥ ــ ٦٦٥ هـ / ١١٦١ ــ ١١٧١ م)

بعد أن ثار أهل ملطية على أميرهم ناصرالدين محمد بن ذي القرنين وخلعوه سنة ٥٥هه/ ١١١٩م، عينوا مكانه أخاه أباالقاسم(١) أو (قاسم) كما يسميه بعض المؤرخين(١١)، وكان شاباً صغيراً في الخامسة عشرة من عمره(١١)، وبعد مرور سنة واحدة وبضعة أشهر على توليه الحكم تزوج من أخت الأمير الأرتقي نورالدين محمد بن قرأ أرسلان(١) أمير حصن كيفا(١٠)، وفي يوم الزواج خرج الأمير العروس في سباق الخيل كما جرت العادة بذلك عند الأتراك في مثل هذه المناسبة، فسقط من فوق جواده، وتوفي في الحال سنة (١٢٥هه/ ١١١١م) وانقلب فرح أهل العروسين ومعهم شعب ملطية حزناً وحداداً، خاصة أن أهالي هذه المدينة كانوا يعلقون آمالاً كبيرة على هذا الأمير رغم حداثة سنه، وذلك لعدم وجود من هو أكفا منه داخل البيت الدانشمندي الحاكم في ملطية(١٠).

ويطلق على الأمير أبي القاسم بن ذي القرنين لقب «فخرالدين». ويلاحظ أن النقود النحاسية التي سكت في عهد هذا الأمير لاتحمل مايدل على المكان والزمان الذي ضربت فيه(٧)

米 茶 茶

١) ابن العبرى: تاريخ الزمان، من ١٨٢٠

Chalandon: Les Comnene II. P.494.

<sup>2)</sup> Turk Ensiklopedisi. Cilt XII. P.275.; Buyuk Ensiklopedi. Cilt.I. P.524.

<sup>3)</sup> Mokrimin H. Yinang: Danismendliler, in: Islam Encyclopedia, Cilt.3, P.475.

أ خورالدين محمد بن قرا أرسلان بن داود بن سقمان بن ارتق، تولى والده فخرالدين قرا أرسلان إمارة حمن كيفا بعد وفاة أبيه داود سنة ٣٩٥هـ/ ١٩٤٤م، وظل في الحكم حتى وافاه الأجل المحتوم سنة ١٢٥هـ/ ١٩٦٦م فقام بعده أبنه خورالدين محمد وملك جميع بلاد أبيه، وإضاف إليها إقليم أمد، وقد توفي خورالدين محمد سنة ٨١٥هـ/ ١٨٥٨م، لمزيد من التفاصيل طالع: (عمادالدين خليل: الإمارات الأرتقية في الجزيرة والشام، طا، بيروت ١٩٨٠م، مفحات طالع: (عمادالدين خليل: الإمارات الأرتقية في الجزيرة والشام، طا، بيروت ١٩٨٠م، مفحات

هن كيفا: ويقال كيبا واظنها المينية، وهي قلعة عظيمة مشرفة على للجلة بين آمد وجذيرة ابن عمر من لياربكر (ياقوت: معجم البلدان، ج٢، مل٢٥٥).

٦٠) الخلفاء العباسيون والحروب الصليبية، ص١٠٨، ١٠ ابن العبري: تاريخ الزمان، ص١٨٤. المال Mokrimin H.: Danismendliler. in: Islam Encyclopedia. Cilt.3. P.475.

<sup>7)</sup> Casanova: I.a Numismatigue des Danichmendites. P 85.

<sup>🗋</sup> أحمد توحيد: مسكوكات قديمة إسلامية، القسم الرابع، م١٩٠٠.

### (ه) الأمير أفريدون بن ذي القرنين (٦٧٥ ــ ٧١١ هـ / ١١٧١ ــ ١١٧٥ م)

بعد وفاة الأمير ابي القاسم حدث انقسام داخل مدينة ملطية حيث انحاز بعض اتباع هذا الأمير إلى اخيه الكبير الأمير المخلوع ناصرالدين محمد، الذي كان يقيم في منفاه خارج ملطية، في حين مال بعضهم الآخر إلى مبايعة اخيه الآخر افريدون(۱۰). وقد رجحت كفة هؤلاء فجلس الأمير افريدون بن ذي القرنين اصغر الأخرة الثلاثة سنة ٢٥هه/ ١١٧١ على كرسى الحكم(۱۰).

وبعد استقرار افريدون في السلطة فكر بالزواج من ارملة اخيه ابي القاسم، وتمت مراسم الزواج بالفعل رغماً عن انف الأميرة الارتقية التي لم تكن تميل إلى الأمير افريدون(٢٠)، ولكن بعد مضي حوالي اربع سنوات على تاريخ صعود افريدون إلى السلطة فوجئ بعودة اخيه الأمير السابق ناصرالدين محمد إلى ملطية من جديد بعد أن هرب من سجنه في قلعة البيرة على اثر وفاة الاتابك نورالدين محمود سنة ٢٩هد/ ١٧٤٤م.

وكان ناصرالدين محمد قد ذهب إلى الجزيرة الفراتية، وبقي فيها حوالي سنتين، ثم اتجه إلى ملطية ودخلها خفية سنة ٧١هه / ١٧٥٥م، وبقي في منزل احد اصدقاء طفولته لمدة يومين، وتسلل في منتصف الليلة الثالثة مع بعض رفاقه إلى قصر اخيه الأمير افريدون، واقتحموه دون ان يشعر بهم حراس القصر، ودخل الأمير محمد إحدى الغرف فوجد ابنا صغيراً لأخيه نائماً إلى جوار مربيته العجوز فقتلهما معاً ثم دخل غرفة اخرى كان اخوه افريدون نائماً فيها فقتله واخذ منه مفاتيح المدينة. وعند ذلك بادر أعيان ملطية إلى تقديم فروض الولاء والطاعة له (٥). ونجح الأمير محمد بمساعدة بعض اصدقائه المخلصين من

الخلفاء العباسيون والحروب الصليبية، م١٠٨٠.

٢) ابن العبري: تاريخ الزمان، ص١٨٤.

<sup>3)</sup> Chalandon: Les Comnene II. P.494.

الخلفاء العباسيون والحروب الصليبية، من١١٤.

Mokrimin H.: Danismendliler, in: Islam Encyclopedia Cilt.3, P.475

الخلفاء العباسيون والحروب الصليبية، من١١٤.

استعادة إمارة ملطية.

وقرر الأمير محمد فور توليه الحكم الانتقام من انصار اخيه افريدون الذين رفضوا مبايعته عند وفاة اخيه ابي القاسم. وكان غالبيتهم من التركمان، ومن ثم اخذ يعاملهم بقسوة وعنف حتى ادخل الرعب في قلوبهم. واختفى النصارى في بيوتهم، أما المسلمون فقد حملوا اسلحتهم واجتمعوا أمام أحد أبواب المدينة، وبينما هم وقوف في هذا المكان إذا برأس الأمير القتيل أفريدون تسقط من فوق أحد الأسوار وسط أولئك المحتشدين، فسارعوا عند ذلك إلى مبايعة الأمير محمد(۱).

张 张 张

الخلفاء العباسيون والحروب المليبة، ص١٤٠٠.

#### rted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versi

# (٦) الأمير ناصر الدين محمد بن ذي القرنين (الفترة الثانية) (١٧٥ ـ ٣٧٥ هـ / ١١٧٠ ـ ١١٧٧ م)

بعد ان استعاد هذا الأمير حكم إمارة ملطية عاد إلى سيرته الأولى التي كانت سبباً في عزله وطرده عن الحكم في المرة السابقة(۱) فقد اهمل شئون الرعية وترك ناصية الحكم بيد جنوده وكبار اعوانه في محاولة منه على ما يبدو \_ إما مكافأة لهم نظير وقوفهم إلى جانبه من أجل استرداد منصبه المسلوب منه، أو ربما أنه أراد أن يغيظ بذلك التصرف خصومه الذين عارضوا عودته واستخدموا نفوذهم للحيلولة بينه وبين الوصول إلى الحكم مرة ثانية، ولقد استبد أنصار هذا الأمير بشئون السلطة فأخذوا يعاملون سكان ملطية معاملة قاسية وكانت عقوبتا الجلد والسجن في انتظار كل من يجرؤ على معارضة سياسة هذا الأمير، ولذلك وصف بعضهم(۲) حكمه بأنه كان جائراً.

وفي الوقت الذي كان اهالي ملطية يعانون خلاله من القحط والجرع اصدر هذا الأمير قراراً بإعفاء اهالي دير ماربرصوما من الضرائب لانهم كانوا قد ساعدوه في أيام محنته حينما كان سجيناً داخل قلعة البيرة، ومقابل ذلك تعهد له رهبان الدير بأن يدفعوا له مبلغ أربعمائة دينار سنويا(٣). ونعتقد أن دعم رهبان هذا الدير للأمير محمد ثم معاملته الطيبة لهم ولرعاياهم من الأمور التي جعلت المؤرخ ميخائيل السرياني(١) يقول بأن هذا الأمير الدانشمندي قد تنصر اثناء إقامته في إمارة انطاكية الصليبية - كما سبقت الإشارة إلى ذلك - ويتضح من سير هذه الأحداث أن هناك أكثر من جهة سياسية قامت بتحريض الأمير محمد للهجوم على أخيه أفريدون وانتزاع الإمارة منه. وإذا كان أحد(١) الباحثين قد

۱۸۲ ابن العبري: تاريخ الزمان، م١٨٢٠.

۲) الخلفاء العباسيون والحروب المليبية، من١٩٠١ رضوان نافذ وإسماعيل حقي: سيواس شهرى، من ٣٧٠.

٣) الخلفاء العباسيون والحروب المليبية، ص١١٤.

المصدر نفسه من ۱۱۶.

<sup>5)</sup> Mokrimin H.: Danismendliler in: Islam Encyclopedia. Cilt.3. P.475.

اشار إلى تورط بعض حكام الاراتقة ببلاد الجزيرة الفراتية في هذه المؤامرة فإننا نرى ان السلطات السلجوقية في الأناضول هي الأخرى ربما كانت لها يد خفية في هذا العمل على اعتبار انها من اكثر القوى السياسية إستفادة من ظهور القلاقل والاضطرابات داخل إمارة ملطية. ومما شجعنا على طرح هذا الرأي قبول الأمير ناصر الدين محمد سنة ٧٣ههـ/ ١١٧٧م الدخول تحت تبعية السلطان السلجوقي قليج ارسلان الثاني وذلك عندما بدات تلوح في الأفق بوادر اندلاع الثورة ضده من جديد داخل ملطية.

ويبدو أن السلطان السلجوقي عزم بعد ذلك مباشرة على إزالة الحكم الدانشمندي نهائياً من ملطية حيث حاصرها بجيوشه واستولى عليها دون مقاومة تذكر، وضمها إلى سلطنته في الأناضول(١٠).

ويظهر أن السلطان السلجوقي لم يكتف بالسيطرة على الإمارة بل إنه الح على صاحبها الأمير ناصر الدين محمد بالخروج من ملطية فأذعن لطلبه وسار إلى حصن زياد(۲)، فكان ذلك إيذانا بسقوط إمارة الدانشمنديين في ملطية، الأمر الذي نتج عنه تشتيت شمل أفراد هذه الأسرة، فكان مصيرهم نفس مصير اقربائهم حكام فرع سيواس.

ولقد حاولنا تتبع النهاية التي آلت إليها حياة آخر امراء الدانشمنديين في ملطية بعد هروبه إلى حصن زياد في بلاد الجزيرة، وكذلك مصير بقية افراد عائلته، ولكننا لم نقف على شئ حول ذلك في المصادر التي توفرت بين ايدينا، وكل مااستطعنا التوصل إليه هو أن بعض القبائل التركية التي كانت تدين بالولاء للدانشمنديين قد تفرقت في اطراف الاناضول بعد انقراض إمارتي سيواس وملطية، وعادت إلى حياة التنقل والترحال، وقامت بتأسيس القرى والمراكز التي اطلقت عليها اسماء مختلفة مثل دانشمندلي ودانشمان وتنيشمان (۳)، وتعد اسرة الملك صنع الله Sun Ullah التي تأسست في ملطية

١) الخلفاء العباسيون والحروب السليبية، ص١١٩٠

<sup>2)</sup> Mokrimin H.: Danismendliler in: Islam Encyclopedia. Cilt.3. P.475.

<sup>🗀</sup> رخوان نافذ وإسماعيل حقي: سيواس شهري، س٨٠٠

<sup>3)</sup> Wittek (Poul): The Rise of the Ottoman Empire (London 1938). P.23.; Turk Ensiklopedisi. Cilt XII. P.275

بعد زوال دولة سلاجقة الأناضول من بقايا إمارة الدانشمنديين في ملطية. وهناك فرع لهذه الأسرة في مدينة توقات وكانوا يسمون (قبيلي زاده لر). ولاتوجد معلومات وافية حتى الآن عن هذه الأسرة توضح تاريخ قيامها وسقوطها واسماء حكامها(۱).

اما بالنسبة للنقود الدانشمندية فقد استخدمت اللغة الرومية في الكتابة عليها، وذلك في عهود الأمراء الأوائل. أما الحكام بعد الأمير ياغي بسان بما فيهم أغلب حكام ملطية فقد أمروا بسك النقود باللغة العربية تارة وباللغتين الرومية والعربية تارة أخرى. وكان معظم تلك النقود تحمل صورة إنسان(۱). أما الشعار الرسمي للدانشمنديين فهو أسود اللون مثل شعار الإمارات التركية الاخرى والدولة السلجوقية في الاناضول(۱).

张 张 张

Zeki Oral: Malatya Kitabeleri Ve Tarihi in (III Turih Kongresi Ankara 15-20 Kasim 1943) Turk Tarih Korumu Yoyinlarindan IX. Seri no.3. Ankara 1948. PP.434-438.

Sallet Alfred Van: Munzen und Medaillen. P.140.; Schlumberger: Une Nouvelle Monnaie a Legende Greegue Emirs Danischmendides de Cappadoce. PP.1-8.

<sup>3)</sup> Mokrimin H.: Danismendliler. in: Islam Encyciopedia. Cilt.3. P.476.

### الفصل الرابع

# العلاقات السياسية بين الدانشمنديين والقوى الإسلامية المعاصرة

- ◙ أولاً: علاقات الدانشمنديين بسلاجقة الأناضول.
  - ۞ ثانياً: علاقات الدانشمنديين بالدولة الزنكية.
- ثالثاً: علاقات الدانشمنديين بالإمارات المستقلة داخل الأناضول. (ا) بومنكوجك في ازريجان وديوريكي (٢٤٤-٥٥٠هـ/ ١٠٧١-٢٥٢٩م). (ب) بوسلدق في ارضروم (٢٤٤-٥٩٥هـ/ ١٠٧١-١٠١١م).
  - رابعاً: علاقات المدانشمنديين بالأراتقة.
- 🕥 خامساً: علاقات الدانشمنديين (الدبلوماسية) بالقوى الإسلامية.

## أولاً: (علاقات الدانشمنديين بسلاجقة الأناضول)

قامت الدولة السلجوقية في الأناضول ١٠٠ سنة (١٠٧٠هـ/ ١٠٠٧م تقريباً) وذلك على يد الأمير سليمان بن قتلمش بن ارسلان بيغو بن سلجوق بن دقاق. وحكم من بعده سبعة عشر سلطاناً بعضهم في قونية، وبعضهم الآخر في سيواس بعد سقوط الحكم الدانشمندي هناك، وقد عاصر خمسة من هؤلاء السلاطين فترة حكم إمارتي الدانشمنديين في سيواس وملطية بدءاً من عهد السلطان داود بن سليمان (٢٧٩ء ه٨٩هـ/ ١٠٨٠ ٢٠٠١م) وحتى اواخر حكم السلطان عزالدين قليج ارسلان الثاني بن مسعود (٥٠٥ ـ ٨٨ههـ/ ١٠٥١ ـ ١١٩٢م).

ولقد شكلت علاقة الدانشمنديين بسلاجةة الأناضول حلقة مهمة في تأريخهم السياسي بسبب ظهور هاتين الأسرتين الحاكمتين في الأناضول خلال فترة زمنية متقاربة من جهة، ولصلة القرابة والمصاهرة المبكرة التي ربطت بينهما من جهة اخرى. إذ أن الأمير كمشتكين احمد دانشمند مؤسس إمارة سيواس خال لسليمان بن قتلمش(۱۱)، ويروى أن الأمير غازي بن دانشمند كان متزوجاً من بلقيس اخت سليمان بن قتلمش(۱۱)، فلهذه الأسباب وأسباب اخر سنعرفها من خلال هذه الدراسة تذبذبت علاقاتهما بين السلم تارة والحرب تارة اخرى.

ولقد اشارت بعض المصادر إلى اول اتصال جرى بين الدانشمنديين وبين سلاجقة الأناضول وذلك عندما هاجمت القوات البيزنطية مدينة سيواس حيث استنجد الدانشمند بالسلطان السلجوقي قليج ارسلان بن سليمان بن قتلمش

١) للحصول على مزيد من المعلومات عن تاريخ هذه الدولة وعلاقاتها السياسية مع القوى الإسلامية المجلورة، انظر: تلماراتالبوت رايس: السلاجقة تأريخهم وحضارتهم، ص٢٠٠٠ إبراهيم الخضر: العلاقات السياسية الخارجية بين سلاجقة الدوم والقوى الإسلامية المجلورة، رسالة ماجستير غير منشورة في كلية العلوم الاجتماعية بالرياض ١٩٨٨هـ/ ١٩٨٨م.

٢) الله الشعنة: الدر المنتخب، ص١٩٧، ٠ حسين حسام الدين: تاريخ أماسيا، ج٢٠ ص٢٨٢.

<sup>)</sup> عالى: فمول حل وعقد، ورقة ١٥(ب). ؛ هذا رفن: تنقيع تواريخ الملوك، م١٠٠٠.

(6/8 - 10 هـ/ 10/1 - 10/1 م) (10 وقيل داود بن سليمان بن قتلمش (10 ويبدو أن الرواية الأولى أقرب إلى الصحة وذلك لأن فترة حكم السلطان داود (6/9 - 6/9 ما 10/4 م تقريباً) كانت غامضة جداً. ولم يكن للدولة السلجوقية في عهده نشاط خارجي يذكر، كما أنها لم تعد تتمتع بتلك القوة العسكرية التي تجعل السلطان داود يتمكن من مؤازرة القوات الدانشمندية. عندما أرسل الدانشمند سفيراً إلى السلطان السلجوقي في قونية يخبره بزحف البيزنطيين ناحية سيواس، ويطلب منه معونة عسكرية، ووعده بأن يمنحه في المقابل بعض الامتيازات إذا انتصر على البيزنطيين. (1) فأرسل السلطان بعض قواته لمساعدة الدانشمند. ولما انتصر المسلمون على القوات البيزنطية، وعاد الجيش السلجوقي الذي شارك في هذه الحرب إلى قونية، انتظر السلطان وقتاً طويلاً من أجل أن يقوم الدانشمند بالوقاء بوعده، ولكنه حينما اكتشف مماطلته وعلم بمرض الدانشمند انتهز الفرصة، وجهز جيشه واستولى بالقوة على مدينتي المستين (ع) وزيطرة. (0)

وحينما استرد الدانشمند صحته عزم على الانتقام من خصمه واستعادة المدن التي سلبها منه اثناء مرضه(۱).

ولما عرف قليج ارسلان بقدوم الدانشمند إليه ادرك انه لاطائل له بالقوات التي زحفت إليه، فأمر جيشه بالانسحاب من المدن الدانشمندية فعادت من جديد إلى حوزة الدانشمنديين(۷).

واصل الدانشمند زحفه إلى ملطية التي كانت آنذاك خاضعة للأمير جبريل الارمني وحاصرها عدة سنوات، وفي سنة ١٨٩هـ/ ١٩٩٥م عُقِد اتفاق بين الدانشمند

١) آقسرائي: مسامرة الأخبار، من٢٧.

٢) حمدالله مسترفي: تاريخ كزيدة، من٤٧٤، ؛ ميرخواند: روضة المفا، طهران ١٣٣٩هـ، ش، جلد جهارم، ص٣٥٠، ؛ خواندمير: حبيب السير، جلد دوم، ص٣٥٥.

٣) أقسر أثي: مسامرة الأخبار ، من ٢٠٠٠.

٤) خفسه و مس١٨٠

 <sup>﴿</sup> بَالُةَ عَمَىٰ مشهور يقع جنوب ملطية بينها وبين مدينة سميساط، ويقال له عند الروم (سوزبطرة Sozopetra). ياتوت: معجم البلدان، ج٣، م١٣١٠ ؛ السترنج: بلدان الخلافة الشرقية، م١٩٥٠.

آقسر ائي: مسامرة الأخبار، ص ٢٨.

 <sup>)</sup> آقسرائي: مسامرة الأخبار، مس١٨٠ ؛ حسين حسام الدين: تاريخ أماسيا، ج٢٠ مس١٩٥٠.

red by fift Combine - (no stamps are applied by registered version)

وحاكم ملطية جبريل الأرمني() تعهد فيه الأخير بدفع جزية سنوية، ووافق كذلك على بقاء حامية دانشمندية ترابط بالقرب من ملطية()، ولكن مصير هذه الحامية بات مهددا بالخطر على إثر وصول قوات سلجوقية بقيادة السلطان قليج ارسلان الذي حاول أن يستغل الوقت، ويدخل ملطية بطريقة سلمية قبل عودة منافسه الدانشمند إليها، حيث أرسل السلطان أحد أقربائه ويدعى الفارج Al منافسه الدانشمند إليها، حيث أرسل السلطان أحد أقربائه ويدعى الفارج Faridg سفيراً إلى مطران المدينة سعيد بن صابوني، وجرت المفاوضات بينهما ولكن دون نتيجة،()

اخذ الجيش السلجوقي يحاصر ملطية، واثناء ذلك وصل الدانشمند من سيواس على راس جيشه، فتدخل وعقد الصلح بين الجانبين السلجوقي والأرمني. ولقد اشار احداث المؤرخين إلى أن السلطان قليج ارسلان اعطى بعد ذلك الأوامر إلى قواته بالانسحاب من ملطية وذلك حينما علم بدخول الصليبيين إلى الأناضول. ونفهم من سياق هذه الرواية بأن الصراع على ملطية ظل قائما بين الدانشمند وقليج ارسلان حتى اتفقا على اتحاد قوتيهما معا في جبهة واحدة لصد العدوان الصليبي الذي اجتاح مناطق نفوذهما داخل الأناضول سنة بهاها المائن من نتيجة هذا التحالف سحب قواتهما عن ملطية وبقائها في الاناضول حتى سنة هاهها العام(١٠).

ثم عاود كل من الدانشمند والسلطان السلجوقي الهجوم على ملطية، وكان الدانشمند هو السباق إلى ذلك إذ تمكن من فرض سيادته عليها سنة ١٩٠٥هـ/ ١١٠١م (١٠٠٢م) ٧٠٠. ويبدو أن الدانشمند قصد بهذا العمل استفزاز السلطان

<sup>1)</sup> Anna Comnena: The Alexiad. P.210.

<sup>2)</sup> Irene Melikoff: La Geste de Melik Danismend, tome.I. P.81.

<sup>3)</sup> Michel le Syrien: Extrait de Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.179.

<sup>1)</sup> ابن العبرى: تاريخ الزمان، ص١٢٢٠

ابن القلانسي: نيل تاريخ بمشق، من١٣٤٠.

A Radulph of Caen: Gesta Tancredi. P.616.

<sup>6)</sup> Setton: A History of the Crusades. V.II. P.356.

<sup>7)</sup> Michel le Syrien: Extrait de Chronigue de Michel le Syrien V.3. P 192 ال الله الشعنة: الدر المنتخب، ص١٩٧٠.

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

السلجوةي بعد توتر العلاقات بينهما بسبب إطلاق الدانشمند سراح أمير انطاكية بوهمند(۱).

وقد قام السلطان بتحريض الخلافة العباسية، وكذلك السلطات السلجوقية في فارس ضد الدانشمند متهما إياه بالتعجل والانفراد في اتخاذ قرار الإفراج عن بوهمند(۱).

ولما راى السلطان ان دعوته ضد الدانشمند لم يكن لها صدى يذكر في بغداد وفارس اسرع بإعلان الحرب عليه، وخرج من قونية على رأس جيشه وهو يتظاهر بأنه متجها إلى انطاكية لتحريرها من السيطرة الصليبية، وعندما اقترب من مرعش التقى بالقوات الدانشمندية التي يبدو انها خرجت من ملطية إلى هذه الناحية للتجسس على قوات السلطان، وقد جرى بينهما قتال شديد في شهر ذي القعدة سنة 193هـ/ ١٠٠٣م انتصرت فيه قوات السلطان، وتكبدت القوات الدانشمندية خسائر فادحة(٣).

ولكن على الرغم من ذلك فإن السلطان لم يحاول أن يستغل هزيمة الدانشمند ويهاجم ملطية، ويواصل زحفه في الوقت نفسه إلى أنطاكية، مما يجعلنا نقول بأن مدينة انطاكية لم تكن هي الهدف الحقيقي لحملته الذي كان قد أعلنه عند خروجه من عاصمته قونية، بل إن السلطان أتجه بقواته إلى الشام، وأرسل مبعوثاً إلى رضوان بن تتش السلجوقي حاكم حلب() يلتمس منه تزويده ببعض المؤن والعتاد().

ولما علم السلطان بوفاة الدانشمند سنة 193هـ/ ١١٠٤ (١٠٠٥م) اتجه إلى

<sup>﴾</sup> ابن القلانسي: نيل تاريخ بمشق، م١٣٨٠ ؛ ابن الأثير: الكامل، ج١٠، م٠٠٠٠

Irene Melikoff: La Geste de Melik Danismend. tome.I. P 101.; Grousset: Histoire des Croisades. V.I. P.398.

٣) ابن القلانسي: نيل تاريخ بمشق، من١٤٣٠.

عاب: إحدى مدن بلاد الشام (الأدريسي: تزهة المشتلق، ج٢، مر١٤٢)، وتبعد حلب الآن مسافة (٢٥٠ كلم) نحو الشمال عن العاصمة السورية بمشق، انظر: (أكرم وفؤاد الساطع: الدليل الأخضر، بمشق ١٩٧٥م، مر١٨٠).

ابن القلانسي: ذيل تاريخ بمشق، ص١٤٧-

<sup>6)</sup> Matthieu d'Edesse: Chronigue Extrait Arm.I. P.256.; Laurent Joseph: Sur les Emire Danichmendites Jusquen 1104. P.172.

ملطية فحاصرها في نفس العام الهجري / ٢٨ حزيران ١١٠٥م، واقام المنجنيقات على البرج المدور الذي يقع في الناحية الشمالية الشرقية منها. وخاض معركة حاسمة أحرز فيها نصراً جديداً على الدانشمنديين، ودخل مدينة ملطية، ومنع جنوده من إلحاق اي أذى بالمواطنين(١٠).

واغلب الظن أن أمير ملطية الدانشمندي ياغي سيان (اغوسيان) لقي حتفه في هذه المعركة. فقام أحد أعيان المدينة ويدعى باسيلج بتراس الجانب الدانشمندي خلال المحادثات التي جرت مع السلطان السلجوقي قليج أرسلان بشأن تسليم ملطية إليه مقابل ضمانه لسلامة أتباع الدانشمنديين أثناء خروجهم منها(۱).

ولما توفي السلطان قليج ارسلان سنة «هد/ ۱۱۰۷م(») دب النزاع بين ابنائه الأربعة، وسعى كل واحد منهم إلى الاستقلال بجزء من سلطنة أبيه فكان اصغرهم طغرل ارسلان لحظة وفاة أبيه في ملطية فتمت مبايعته سلطاناً عليها، في حين بويع مسعود سلطاناً في قونية، وأيقن هذا أن نجاحه مرهون بمساندة أمير سيواس غازي بن الدنشمند له، وكان الأميران مسعود وغازي يعيان أن مصالحهما المشتركة تفرض عليهما وحدتهما، وعزز اتفاقهما زواج مسعود من إحدى بنات الأمير غازي، فازدادت قوتهما خلال السنوات التالية مما أتاح لهما التحكم بأمور الأناضول(».

وحينما جرى إطلاق سراح ملكشاه بن قليج ارسلان من سجنه في بغداد سنة ١٠٥هـ/ ١١٠٩م استطاع ان يستولي على السلطة في قونية بعد أن زج بأخيه مسعود في السجن(٥٠).

<sup>1)</sup> Michel le Syrien: Extrait de Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.192. ابن العبري: تاريخ الزمان، ص١٢٨٠

<sup>2)</sup> Michel le Syrien: Extrait de Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.192.

ابن القلانسي: نيل تاريخ ممشق، ص١٥٧. ؛ ابن الأثير: الكامل، ج١٠، ص٣٠٠. ؛ ابن الجوزي: مراة الزمان، ج٨٠ ص١٧٠.

غواندمیر: حبیب السیر ، ص۹۳۹۰.

<sup>☐</sup> Chalandon: Les Comnene II. PP.42-44.; Cahen: La Syrie du Nord au Temps des Croisades. P.349.

ابن القلانسي: بيل تاريخ بمشق، م١٥٨. ؛ ابن العبري: تاريخ الزمان، م١٣٢٠.

أثار تصرف ملكشاه إزاء أخيه مسعود غضب الأمير غاري بن الدانشمند فما كان منه إلا أن قام بشن عدة هجمات على ملطية الله

وكان هدف الأمير غازي من وراء ذلك إما الضغط على السلطان ملكشاه لإجباره على إطلاق سراح صهره مسعود، أو أنه بأت يخطط لاستعادة ملطية فسعى إلى إثارة القلاقل والفتن بداخلها حتى تسهل له عملية السيطرة عليها.

ولقد بدات حملات الأمير غازي على ملطية تؤتي ثمارها إذ أنها أجبرت السلطان ملكشاه على اللجوء إلى القسطنطينية وطلب النجدة من البيزنطيين.

وخلال فترة غيابه نجح امير سيواس غازي بن الدانشمند وبعض اعيان ملطية في إخراج مسعود من سجنه، وبايعوه مكان اخيه.

وحينما عاد ملكشاه من العاصمة البيزنطية وقع في كمين نصبه له أخوه مسعود بالتعاون مع الأمير الدانشمندي، فأمر مسعود بسمل عينيه(١).

تحرك السلطان مسعود سنة ١٥هـ/ ١١١٦م إلى قونية واتخذها عاصمة له ١٣٠٠ فقام أخوه الاصغر طغرل أرسلان وأحكم قبضته على ملطية (١٠). وبهذا أصبح لسلاجقة الأناضول سلطانان أحدهما في قونية، والآخر في ملطية. وكان أخوهما عرب قد فضل البقاء إلى جانب طغرل أرسلان في ملطية.

ولهذا السبب اشارت إحدى(ه) الروايات إلى أن عرباً كان هو سلطان ملطية حينما حاصرها أمير سيواس غازي بن دانشمند سنة ١٩٥٨هـ/ ١٩٢٤م. أقاد الأمير غازي من هذه الاضطرابات التي وقعت بين أمراء السلاجقة في الأناضول وبتأييد من صهره وحليفه السلطان مسعود تمكن غازي من استعادة ملطية وقد حاول أميرها طغرل أرسلان أن يستنجد بالصليبيين، وبالفعل تلقى منهم وعدا بمساعدته نظير مبلغ من المال لكنهم لم ينفذوا وعدهم بسبب انشغالهم وقتذاك

١) ابن العبري: تاريخ الزمان، س١٣٢٠.

<sup>2)</sup> Michel le Syrien: Extrait de Chronigue de Michel le Syrien. V.3. PP.194-195.

ابن العبري: تاريخ الزمان؛ م١٣٢٠ ؛ الأدرنوي: مخبة التراريخ والأخدار؛ مر٢٣
 Osman Turan Selcuklular Zamanında Turkiey Tarihi, P.152.

ابن العبري: تاريخ الزمان؛ من١٤٠٠

في حصار مدينة حلب١١١٠.

ولذا لم يكن امام طغرل ارسلان الذي اصبح حاكماً غير مرغوب فيه لدى سكان ملطية بسبب سوء معاملته لهم إلا الفرار كي ينجو بنفسه تاركاً مدينته تواجه مصيرها المحتوم. ففتح الأهالي ابواب مدينتهم أمام القوات الدانشمندية ويذلك عادت ملطية إلى حوزة الدانشمنديين بعد أن ظلت حوالي ثمانية عشر عاماً (٤٩٩. ١٥٥هـ/ ١٠٠٥ عاد) في قبضة السلاجقة،

وبعد سقوط ملطية بيد الأمير غازي انصرف لمواصلة فتوحاته في وادي الفرات الأعلى جنوب شرقي الأناضول، فانتهز الأمير السلجوقي عرب بن قليج ارسلان فرصة ابتعاد غازي وأعلن الحرب على آخيه السلطان مسعود في قونية حيث اتهمه بالخيانة لمؤازرته صهره غازى اثناء هجومه على ملطية.

وعندما وصلت قوات عرب إلى قونية بحث السلطان مسعود عن حليفه غازي الذي كان وقتئذ بعيداً عنه فلم يجد مناصاً سوى اللجوء إلى القسطنطينية(۱۲).

وكان بعض امراء الأناضول الذين يخشون من طموحات الأمير غازي والسلطان مسعود قد التقواحول عرب إبان هجومه الأخير على أخيه(٤١).

استقبل الإمبراطور البيزنطي حنا كومنين (١١هـ ٣٨ههـ/ ١١١٨ـ ١١٤٣م) السلطان مسعود احسن استقبال لأن هذا من شأنه استمرار الانقسامات بين قوى الأتراك المسلمين داخل الأناضول(٠٠).

عاد السلطان مسعود من العاصمة البيزنطية، واتجه صوب سيواس، وقابل

<sup>1)</sup> Chalandon: Les Comnene II. P.78.; Cahen: Pre-ottoman Turkey. P.93; Brehier Louis: The Life and Death of Byzantium, V 5. P.224.

الخلفاء العباسيون والحروب الصليبية من مخطوطة ميخائيل السريائي، ص٦٩٠٠
 ابن المدرى: تاريخ الزمان، ص٠٤٠

<sup>→</sup> Mordtmann: Die Dynastie der Danschmende P.479.

J Cahen: Pre-ottoman Turkey P93 Bochier Lour. The Life and Death of Byzantium, V5 P224

<sup>4)</sup> Chalandon Les Comnene II. P 79

<sup>5)</sup> Michel le Syrien Extrait de Chronique de Miche de Svrien V e P 200

حليفه الأمير غازي، فسارا معاً وهزما قوات الأمير عرب ١٠٠٠. ومكان هده المعركة غير معروف ولكن يحتمل أنها جرت قرب مدينة ملطية في جنوب شرقي الأناضول لأن بعض ٢٠٠ المؤرخين أشاروا إلى أن الأمير عرباً حينما أنهزم لاذ

بالفرار ناحية قليقية (ارمينية الصغرى) ولجأ عند أميرها ثوروس الأرمني (١٩٤٠-

١٤٥ه\_/ ١١٠٠ ١٢١١م).

وفي صيف عام ٢١٥هـ/ ١١٢٧م استأنف عرب القتال بمساعدة عدد من الزعماء الأتراك والأرمن، ونصب كميناً للقوات الدانشمندية وقع فيه الأمير محمد بن غازي ولي عهد أمير سيواس فقبض عليه، وهرع ابنه يونس بن محمد أمير مسارا (المنشار) لنجدة أبيه فهاجم عرباً لكن يونساً انهزم ووقع في الأسر(٣).

رفع هذا النصر الذي احرزه الأمير عرب من معنوياته بشكل كبير فرحف ناحية الأمير غازي وهزمه في أول الأمر، وأجبره على التراجع، لكن غازيا مالبث أن جمع شتات قواته، وصعد بها فوق ربوة مرتفعة، ونصب فيها معسكره ونفخ في الأبواق، وكأن عربا قد هزم، وفعلا تبددت قواته وأخذ غازي يتعقبهم فاستولى على خيولهم وخيامهم واستمات غازي في الحرب حتى استولى على كومانا وأنقرة وخلص ابنه محمداً وحفيده يونس بعد أن بقيا في الأسر بين أيدي قوات عرب(١). وتشير هذه الرواية بوضوح إلى أن مسرح الحرب بين قوات كل من غازي وعرب كان في المنطقة الشمالية من الأناضول(١٠).

ويظهر أن هذه الإخفاقات المتكررة التي تعرض لها الأمير عرب لم تثن من عزيمته فقد أصر على الاستمرار في القتال حتى يثأر لنفسه أو يلقى حتفه، فاستولى على إحدى القلاع الدانشمندية التي كان بها الأمير الدانشمندي ياجان بن غازي، وقد أغضب عمله هذا الأمير غازى، فجمع قواته وهاجم عرب(١)، الذى

<sup>1)</sup> Brehier Louis: The Life and Death of Byzantium. V.5. P.224.

<sup>2)</sup> Michel le Syrien: Op. Cit. P.223.

<sup>🗀</sup> ابن العبري: تاريخ الزمان، ص١٤١.

<sup>3)</sup> Michel le Syrien: Op. Cit. P.223.

<sup>4)</sup> Michel le Syrien: Extrait de Chronigue. V.3. P.224.

<sup>🗀</sup> ابن العبري: تاريخ الزمان، م١٤١٠.

<sup>5)</sup> Chalandon: Les Comnene II. P.80.

<sup>6)</sup> Michel le Syrien: Extrait de Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.224.

اضطر في النهاية إثر هريمتين متتاليتين إلى التحلي عن عدائه مما اتاح انتصار غازي عليه، ولجأ عرب إلى الإمبراطور البيزنطي حنا الثاني كومنين، وبذلك سار على غرار مافعله أخواه ملكشاه ومسعود من قبل وتوفي عرب في القسطنطينية(۱).

واثناء انشغال الأمير غازي في حروبه داخل الاناضول ضد الأمير السلجوقي عرب، حاول سلطان ملطية المخلوع طغرل ارسلان استعادة ملطية من سيطرة الأمير غازي فقصدها سنة ٢٧هه/ ١٨٨٨م، ولكنه لم يتمكن من دخولها حيث توقف عند اطرافها الخارجية ثم بادر بالانسحاب عنها(٢).

ورغم أن السلطان مسعود بعد هذه الحروب المتواصلة قد عاد إلى قونية بفضل مساعدة صهره وحليفه الأمير غازي فإنه ظل خاضعاً لنفوذ الدانشمنديين حيث أصبح للأمير غازي اليد الطولى في المناطق التركية داخل الأناضول باستثناء قونية وماحولها التي تركها لصهره مسعود(۱)، وبذلك تقلصت اراضي سلطنة سلاجقة الروم وأصبحت تحت الوصاية الدانشمندية(۱).

وفي الواقع ان تحالف الأمير غازي ومسعود لم يكن محصوراً ضد ابناء قليج ارسلان فحسب بل غدا في بعض مراحله موجها ضد البيزنطيين، وذلك عندما سمعا بتجدد الخلاف بين الإمبراطور حنا كومنين وبعض الثائرين خلال سنتي (٢٥٥- ٢٢هه/ ١١٣٠ ١١٣١م) فسارا معا حتى وصلا إلى البحر الاسود، وحاصرا قلعة زينين Zinin لكنهما فشيلا في احتلالهان.

ولما توفي الأمير غازي بن الدانشمند في ملطية سنة ٢٩هـ/ ١١٣٥م، وتولى الحكم من بعده ابنه الأمير محمد، عقد الإمبراطور البيزنطي حنا كومنين اتفاقاً

١) ابن العبري: تاريخ الزمان، م١٤١٠

Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.169.; Cahen: la Syrie du Nord au Temps des Croisades. P.349.

٧) ابن العبري: تاريخ الزمان، ص١٤٢٠

Chalandon: Les Comnene II. P.80.

<sup>3)</sup> Michel le Syrien: Extrait de Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.227.

ميرخواند: روضة المفاء ص٣٥٤٠ ؛ خواندمير: حبيب السير، جلد دوم، ص٣٩٥٠.

الترك في العمور الوسطى، من٨٦٠.

<sup>5)</sup> Michel le Syrien: Extrait de Chronigue de Michel le Syrien. V 3. P 233.

مع السلطان السلجوقي مسعود، وبذلك تمكن الإمبراطور من تقويض اركان التحالف الذي كان قائماً بين سلطان قونية وبين الأمير الدانشمندي الراحل.

ادرك أمير سيواس محمد بن غازي أن قواته لن تتمكن من مواجهة السلاجقة والبيزنطيين معاً، فأخذ يتودد للسلطان مسعود، واتفقا على نبذ خلافاتهما والاتحاد سوياً ضد البيزنطيين، وثمة من يرى بأن الأمير محمد قد تعهد للسلطان مسعود بالتنازل له عن بعض البلدان السلجوقية وهي أنقرة وكومانا وجانجرا التي كان الدانشمنديون قد أنتزعوها من أخيه الأمير عرب بن قليج أرسلان،

بقيت العلاقات بعد ذلك سلمية بين السلطان السلجوقي والأمير محمد بن غازي، ويبدو أنها استمرت على هذه الحال بقية عهد هذا الأمير الدانشمندي إذ أن السلطان مسعود قد استجاب سنة ٥٣٥هـ/ ١١٤٠م لدعوة تلقاها من الأمير محمد يناشده فيها بتقديم معونات عسكرية إليه من أجل التصدي للقوات البيزنطية التى حاصرت آنذاك مدينة نيكسار (٣).

وبعد وفاة الأمير محمد سنة ١٥٥هـ/ ١١٤٢م لم تعد العلاقات بين السلاجقة والدانشمنديين بالشكل الذي كانت عليه قبل ذلك حيث أن السلطان مسعود بات ينظر إلى التحالف الذي قام وقتئذ بين ياغي بسان بن غازي (١٣٥٠- ١٥هـ/ ١١٤٢ ١٤٢م) الذي خلف الأمير محمد على سيواس وبين أخيه عين الدولة أمير ملطية على أنه موجه ضده في المقام الأول، فشن حملة على سيواس وأجبر ياغي بسان على الفرار ناحية أحد الجبال القريبة، وبقي حتى تأكد من رحيل السلطان بقواته عن سيواس (١٠). وهناك سبب آخر لهجوم السلطان على العاصمة الدانشمندية ذلك أنه بعد تولى ياغي بسان مقاليد الحكم فيها نشب بينه وبين ابن أخيه ذي النون بن محمد ولى العهد إبان حكم أبيه خلاف حاد، فراى

<sup>1)</sup> Cinnamus: Epitome Historiarum. (Trans. by Charies Brand. New York 1976.) PP.20-21.

<sup>2)</sup> Mokrimin H. Yinang: Danismendliler. in: Islam Encyclopedia. Cilt.3. P.471.; Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.176.

ابن الأثير: الكامل، ج١١، ص٧٩.

<sup>4)</sup> Michel le Syrien: Extrait de Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.254.

السلطان ان مصلحته تقتضي التدخل وبشكل سريع على اساس انه حليف للأمير ذي النون إلا انه في الواقع كان يرغب في استعادة مناطق انقرة وجانجرا وقسطموني وكومانا وغيرها من املاك اخيه عرب التي سلبها الدانشمنديون منه، حيث ان الأمير محمد مات قبل ان يوف بوعده الذي سبق ان التزم به للسلطان في تسليمه هذه البلاد، فمضى السلطان إلى سيواس وجعل ياغي بسان بنسحب إلى الخلف وتمكن من استعادة بعض هذه المدن التي كان قد وضعها نصب عينيه وعين ابنه شاهنشاه واليا عليهاده.

ويذكر حسين حسام الدين(۱) ان السلطان مسعود اثناء زحفه لمحاربة ياغي بسان استمال والي انقرة كودول بك الذي كان زوجاً لأخت السلطان. ويدلنا قيام السلطان باستمالة صهره والي انقرة على ان هذه المدينة كانت وقتئذ تحت سيطرة الدانشمنديين ثم اسند إليه قيادة جزء من قواته، وارسله إلى اماسيا بحجة مساعدة الأمير ياغى بسان.

وبعد أن استولى السلطان على سيواس وقيصرية قدم إلى أماسيا وبنى فيها سنة ١٩٥٨هـ/ ١٤٣م مركز سمارة Samara (٣). ولقد أكدت بعض المصادر العربية (١) بأن السلطان السلجوقي مسعود قد استولى على أكثر البلاد الدانشمندية بعد وفاة الأمير محمد بن غازي بيد أنها لم تشر إلى أسماء هذه الدلاد.

ويرى الباحث أن السلطان لم يستطع السيطرة على مناطق عديدة من أملاك الدانشمنديين حسيما أشارت إليه هذه المصادر، ولكن يبدو أنه استعاد فعلاً

<sup>1)</sup> Cahen: Pre-ottoman Turkey. P.96.; Mokrimin H.: Danismendliler. in: Islam Encyclopedia. Cilt.3. P.472.

 <sup>(</sup>خوان نافذ و إسماعيل حقي: سيواس شهري، م٧٧٠-

۲) تاریخ اماسیا، ۲۲۰ س۳۲۳۰

٢٠ منجم باشي: منجم باشي تاريخي، من١٥٠٠ ؛ الأدرنوي: نخبة التواريخ والأخبار، من ٢٣٠٠
 Van Hammer: Osmanli Devleti Tarihi. P.45.

ابن الأثير: الكامل، ج١١، ص٩٢. ؛ أبوالفدا: المختصر، ج٣، ص٩٦. ؛ أبن خلدون: العبر، ج٥، م٠١٩.

الأملاك التي كانت بحوزة اخيه عرب، وهي مدن انقرة وجانجرا وقسطموني التي تعود ملكيتها أصلاً للسلاجقة وذلك منذ عهد والد مسعود السلطان قليج ارسلان الأول.

ونعتقد أن السلطان مسعود لو أنه استطاع بالفعل السيطرة على أكثر البلاد الدانشمندية لأصبح في موقف قري يتفوق به على خصمه ياغي بسان فلماذا أسرع إذا بالعودة من سيواس فور دخوله إليها؟، واتجه مباشرة إلى ملطية (٣٨ههـ/ ١٧ حزيران ١٤٣هم)() وطلب من أميرها عين الدولة بن غازي أن يأتى إليه ويعترف بسيادته وقد منّاه بزيادة اقطاعه().

ونعتقد أن السلطان كان يسعى إلى إذكاء نيران الفتنة بين الأخوين أميري ملطية وسيواس في محاولة منه لتقويض الاتفاق الذي كان منعقداً بينهما، حيث فرض حصاراً على ملطية (٣)، وصوب إليها المتاريس كما لو كان على وشك الهجوم عليها. وطيلة فترة هذا الحصار كان الأمير عين الدولة يُنْكِل بالسكان ويطالبهم بدفع الأموال لصرفها على المحاربين، وبعد أن قضى السلطان ثلاثة أشهر وهو يحاصر ملطية قام فجأة بإحراق المجانيق التي نصبها حول أسوارها وإنسجب عنها دون حرب(١).

ويظل انسحاب السلطان المفاجئ من ملطية رغم حصاره لها آمراً لافتاً للنظر، ولابد أن هناك بعض الدوافع التي جعلته يقدم على ذلك، ومن أبرزها تسرب معلومات تفيد بقيام تحالف عسكري بين كل من أمير سيواس ياغي بسان واخيه عين الدولة صاحب ملطية من جهة، وبينهما وبين الإمبراطور

<sup>1)</sup> Michel le Syrien: Extrait de Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.254.

<sup>2)</sup> Michel le Syrien: Extrait de Chronigue. V.3. P.254.

٣) العظيمي: تاريخ العظيمي، ص٢٢٤.

Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P 51.

<sup>4)</sup> Michel le Syrien: Extrait de Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.254. ابن العبرى: تاريخ الزمان، مس١٥٦.

البيزنطي مانويل من جهة اخرى. وذلك لضرب السلطان مسعود اثناء قيامه بحصار ملطية، ولقد اكد الإمبراطور البيزنطي نفسه ذلك التحالف عبر خطاب ارسله إلى السلطان مسعود حذره فيه من استمرار تهديده للدانشمنديين(۱). وقد رجح رنسيمان(۱) أن ذلك التحالف قد تم بمقتضى معاهدة عقدت سنة ٥٣٨هـ/ ١٤٤٣م، وهو نفس العام الذي وقع فيه ذلك الحصار.

ومنذ سنة ٣٩٥هـ/ ١١٤٤م خاض السلطان مسعود حروباً ضد القوات البيزنطية شغلته عن مواصلة حملاته التوسعية داخل بلاد الدانشمنديين(٣)، وقد استمر الوضع هكذا حتى قدوم الحملة الصليبية الثانية إلى الأناضول سنة ٤٤٥هـ/ ١٤٤٧م وعندئذ أدرك السلطان أنه ليس باستطاعته الوقوف وحده أمام القوات الصليبية أثناء اجتيادها وسط الأنانسول فاضطر أولا إلى مصالحة الإمبراطور البيزنطي هانويل (٣٨٥ـ ٥١٥هـ/ ١٤٤٣. ١٨٠٠م) ش، ثم راح يستنجد بالقوى الإسلامية داخل الأناضول.

ولقد حتمت هذه الظروف العصيبة على الدانشمنديين في سيواس ضرورة تجاهل خلافاتهم السابقة مع السلطان، وتكوين جبهة إسلامية متحدة بقيادة السلطان مسعود نفسه، تمكنت من التصدى للجيوش الصليبية والحقت بها خسائر فادحة(۰).

Cinnamus: Epitome Historiarum. P.39.; Mordtmann: Die Dynastie der Danschmende. P.481.

٢) رسيدان: تاريخ الحروب المليبية، ج٢٠ م٠٢٥٠.

<sup>3)</sup> Cinnamus: Epitome Historiarum. PP.37-38.; Vasiliev: History of the Byzantine Empire. V.I. P.417.

<sup>4)</sup> Cinnamus: Epitome Historiarum. P.58.; Vryonis: The Decline of Medleval Hellenism in Asia Minor. P.121.

<sup>5)</sup> William of Tyre: History of Deeds Done Beyond the Sea. V.2, P.167.

وقد اثمر عن ذلك التحالف بقاء العلاقات سلمية بين الدائشمندييل والسلاجقة حيث شهدت جبهات القتال بيلهما هدوءا نسبيا دام حتى سلة ١٥٥٨ ١٥١٨ حينما تدهورت العلاقات بينهما بشكل مفاجئ عند وفاة آمير ملطية عين الدولة بن غازي وتولي ابنه ذوالقرنين مكانه ١١٠٠ فحيننذ أرسل أمير سيواس ياغي بسان إلى ابن اخيه ذي القرنين ووالدته السلجوقية يطلب منهما المحافظة على ملطية، وعدم قبول الحماية السلجوقية التي من المحتمل أن يعرضها السلطان مسعود منتهزاً وجود ابنة أخيه والدة الأمير ذي القرنين في قصر الإمارة، ولاحتمال قيام السلطان بشن غارة على ملطية نقل الأمير ذو القرنين الماشية والخيل إلى مناطق نفوذ عمه أمير سيواس، ولما عرف السلطان اتفاقهما جمع عسكره، فقصد ياغي بسان، فلما رأى هذا الأمير كثرة أفراد الجيش السلجوقي أسرع بتقديم فروض الطاعة للسلطان، وعاهده بأن يتراجع عن مساندة ابن أخيه في ملطية. وعلى هذا الأساس عاد السلطان من سيواس، وأمر قواته بأن تتجه مباشرة إلى ملطية وأذن لجنوده بتخريب القرى المرتبطة وأمر قواته بأن تتجه مباشرة إلى ملطية وأذن لجنوده بتخريب القرى المرتبطة مها وإشعال النبران فيها ١١٠٠٠.

وكان امير ملطية ذوالقرنين لايزال طفلاً حيث كانت امه تقوم بالوصاية عليه (۱۲). وعندما احتشدت القوات السلجوقية قرب اسوار ملطية خرجت والدة ذي القرنين إلى عمها السلطان مسعود تستعطفه على ابنها، واخذت تُقبِلُ قدميه، وتطلب منه أن يترك أبنها على ملطية. فوافق السلطان على طلبها(۱).

ورغم ذلك فإن قوات السلطان ظلت ترابط في النواحي القريبة من ملطية، وفي احد الأيام سمح السلطان لجنوده بالهجوم على قرى ملطية فأسرعوا إلى نهب قلوذية(٥)، واعتدوا على رهبان دير بيت حنيش، فاشتكى الرهبان أمرهم

۱) ابن العبرى: تاريخ الزمان، م ١٦٧٠.

Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P 51.

الخلفاء العباسيون والحروب الصليبية، ص٥٠٥. ١ ابن العبري: تاريخ الزمان، ص١٦٧.

Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P 51.; Schlumberger: Une Nouvelle Monnaie a Legende Grecque Emirs Danischmendides de Cappadoce. P.7.

<sup>)</sup> الخلفاء العباسيون والحروب الصليبية، من١٠٠٥ ابن العبري: تاريخ الزمان، ص١٦٧.

 <sup>)</sup> قلونية: حسن كان يقع بالقرب من ملطية (ياقوت: معجم البلدان، ج٤، ص٣٩٣).

إلى السلطان وطلب من أتباعه أن يكفوا عنهم ويردوا إليهم مااغتصبوه منهم، فعاد الرهبان إلى الدير١١٠.

وفي ذلك الوقت جرت مصالحة بين كل من ياغي بسان والسلطان مسعود اثمرت عن مصاهرة سياسية بين البيتين الدانشمندي والسلجوقي، فقد زف السلطان ابنته إلى الأمير ياغي بسان، وقد ذكر أبوالفرج بن العبري(١) بأن هذه المصاهرة قد تمت سنة ١٤٥٨هـ/ ١٥٥٣م.

وبعد هذه المصاهرة اتفقا على مهاجمة حاكم ارمينية الصغرى ثوروس الثاني (۳) (۵۰۰ ، ۱۵۵هـ/ ۱۵۱۰ ۱۳۰۸م) (۱) وذلك انتقاماً منه لقيامه بشن هجوم على املاك ياغي بسان داخل إقليم كبادوكيا (۱۰). ولكن عند وصول القوات الدانشمندية والسلجوقية إلى ارمينية وجدوا ان الأرمن قد بادروا إلى تحصين بلدهم حيث اقاموا حراساً عند جميع المداخل، فأصيب أفراد الجيش الإسلامي التركي بالياس على حد قول ابن العبري (۲) على عدوبة اقتحام بوابات ارمينية ولم يكن امامهم خيار سوى العودة إلى بلادهم.

لم يستمر التحالف الدانشمندي ـ السلجوقي طويلاً إذ سرَعَان مافسدت العلاقات بينهما على إثر وفاة السلطان مسعود ٥٥٠هـ/ ١١٥٥(٧) حيث اندلع القتال

الخلفاء العباسيون والحروب الصليبية، ص١٠٥٠

۲) تاریخ الزمان، من۱۹۸۰

تفس الممدر والمفحة.

Mokrimin H.: Danismendliler. in: Islam Encyciopedia. Cilt.3. P.472.

كان ثوروس الثاني مسجوناً لدى البيزنمليين ولكن الإمبراطور البيزنطي مانويل الأول كومنين أفرج عنه سنة ٥٣٨ هـ/ ١٤٤٣ م وقربه إليه، إلا أن الأمير ثوروس استطاع الهروب من القسطنطينية إلى قبرص ومنها أتجه إلى أنطاكية حيث عقد حلفاً مع الأمراء ورجال الدين فسهلوا له الأمور وأمدوه بالأسلحة ومكنوه من الومول إلى ارمينية المغرى باسم مستعار، نتمكن من إعادة تأسيس الدولة الأرمنية من جديد سنة ٥٤٠ هـ/ ١٤٥٥ م بعد أن ظلت خاضعة فترة من الزمن لسيطرة البيزنطيين، وفي أواخر حياته قام ثوروس بتنصيب ابنه المغير روبين الثاني خلفاً له إلى أن توفي سنة ٥٦٥ هـ/ ١٢١٩ م. (عاطف بطرس: الأرمن وعلاقاتهم بالبيزنطيين والإسلاميين، ص ٢٨٥ ، ٢٨٨).

ابن العبري: تاريخ الزمان، ص١٦٨٠

۲) الممدر نفسه والصفحة،

٧) حدث اختلاف بين المؤرخين حول وفاة السلطان مسعود، حيث رأى ابن القلانسي أنه توفي
 سنة (٥٠٠هـ/ ١٥٥٥م) وهذا المؤرخ معاصر للسلطان مسعود، لذا نعتقد أنه هو الأرجح (نيل =

بين الدانشمنديين وبين ابنه وخليفته قليج ارسلان (مصد ۱۸۵هـ/ ۱۸۵۰ ما۱۰ ۱۹۲۸م) وسبب ذلك انه بعد وفاة السلطان مسعود وقع خلاف بين اولاده (۱۱)، حيث خاف شاهنشاه بن مسعود من بطش اخيه قليج ارسلان فهرب من قونية إلى اطراف انقرة وجانجرا اللتين منحتا له في حياة ابيه (۱۰). وقد تدخل أمير سيواس ياغي بسان بن غازي في الصراع الدأخلي الذي نشب بين ابناء السلطان مسعود عندما اعلن وقوفه إلى جانب صهره شاهنشاه ضد اخيه قليج ارسلان (۱۰۰۰). كذلك انتهز الأمير الدانشمندي ياغي بسان فرصة قيام قليج ارسلان بطرد بعض رجال بلاط ابيه وكون منهم جبهة معارضة ضده (۱۱). ولقد ضمت هذه الجبهة إلى جانب هؤلاء كل من أمير ملطية ذي القرنين وحاكم قيصرية دي النون وأخيه الأمير إبراهيم بن محمد (۱۱)، وتمكن قائد هذه الجبهة الأمير ياغي بسان من حشد قوات كبيرة

ولكن يبدو أن ذلك الصلح كان شكلياً إذ مالبث ياغي بسان أن عاود هجومه مرة أخرى على المناطق السلجوقية ونشبت بين الجانبين معركة في موضع يعرف بأقصرا(^) وذلك في شعبان ٥٥٠هـ/ أكتوبر ١٥٥٥م أنتصر فيها الجيش السلجوقي(^).

زحف بها إلى الأراضي السلجوقية فهاجم مدينة ليكاندوس Lycandos ١٠. إلا

ان الحرب لم تقع لتدخل العلماء والشيوخ اللذين عقدوا صلحاً بين الجانبين(٧).

<sup>=</sup> ناريخ نمشق، مس٣٣٢). ؛ وقال أخرون أن وفاته كانت سنة (٥٥١هـ/ ١١٥٦م) (ابن الأثير: الكامل، ج١١، مس٣٢٤).

<sup>)</sup> ابن القلانسي: نيل تاريخ بمشق، ص٣٣٢.

٢) رضوان نافذ وإسماعيل حقي: سيواس شهري، مر٢٨.

<sup>3)</sup> Turk Ensiklopedisi. Cilt XII. P.274.

<sup>)</sup> محمود عمر أن: السياسة الشرقية للإمبر اطورية البيزنطية، من ٢٠٠٠

<sup>5)</sup> Mokrimin H.: Danismendliler. in: Islam Encyclopedia. Cilt.3. P.472.

٢) محمود عمران: السياسة الشرقية، ص٢٠١.

<sup>7)</sup> Mokrimin H.: Danismendliler. in: Islam Encyclopedia. Cilt.3. P.472. معوان نافذ وإسماعيل حقي: سيواس شهري، مران نافذ وإسماعيل حقي: سيواس شهري، مران نافذ وإسماعيل حقي:

أبن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق، ص٣٣٧. و العيني: عقد الجمان، ج١٢، ووقة ١٨(١).

 <sup>)</sup> ابن الفرات: تاريخ الدول والملوك، ج٢، ورقة ٨٦(١).

ويرى بعض الباحثين() بأن هذه الحرب جرت بتشجيع من الأتابك نورالدين محمود الذي نهض في هذه الأثناء للاستيلاء على بعض اراضي سلطنة سلاجقا الأناضول الواقعة داخل حدود بلاد الشام.

ولم يرد في المصادر (۲) التي ساقت هذه الحادثة مايدل على ان نورالدين قد قام بتحريض الدانشمنديين لقتال السلاجقة رغم انها تطرقت إلى قيام نورالدين بالهجوم على املاك السلاجقة حيث استولى على مدن دلوك (۲) وكيسوم (۱) ومرعش وعين تاب (۱۰) دون حرب، ولكن السلطان السلجوقي قليج ارسلان بعد ان فرغ من قتال الدانشمنديين ارسل إليه يعاتبه على مافعل في بلاده فاعتذر نورالدين للسلطان وبادر في شهر رمضان ۱۵۰هـ/ ۱۵۱۱م بالانسحاب عن المناطق السلجوقية التي كان قد استحوذ عليها، ويبدو ان ياغي بسان اراد ان يثار لهزيمته السابقة من السلاجقة في موقعة اقصرا حيث هاجم في العام التالي ادههـ/ ۱۵۱۱ (۱۵۷۸م) نواحي مدينة ابلستين إلا انه اجبر على الانسحاب منها والعودة إلى سيواس بعد وصول قوات السلطان قليج ارسلان، واعاد ياغي بسان الكرة مرة اخرى وهاجم السلاجقة إلا ان العلماء والشيوخ تدخلوا مرة اخرى واصلحوا بين الطرفين (۱).

ويرجح بعضهم(٧) أنه ربما كان لتحرك القوات الأرمينية بقيادة الأمير ستيفن أخو توروس الثاني ملك الأرمن قرب حدود الأناضول الجنوبية دور كبير في

<sup>1)</sup> Stevenson: The Crusaders in the East. P.175.

<sup>[ ]</sup> رخوان نافذ و إسماعيل حقى: سيواس شهرى، م١٨٨٠

٢) ابن القلانسي: فيل تاريخ دمشق، من٣٣٦،٣٣٣. وابن العبري: تاريخ الزمان، من١٦٩.
 ورقة ٩٨(١).

٧) دلوك: بلدة من نواهي حلب (ياقوت: معجم البلدان، ج٢، ص٢٥١).

٤) كيسوم: قرية من أعمال سُميساط (ياقوت: معجم البلدان، ج٤٠ م٠٤٩).

عين تاب: قلعة حصينة بين حلب وانطاكية وهي الآن من اعمال حلب (ياقوت: معجم البلدان، ج٤٤ من١٧١).

٢٠) رضوان نافذ وإسماعيل حقي: سيواس شهري، من ٢٨٠ (محمود عمران: السياسة الشرقية، من ٢٠١٠.

Mokrimin H.: Danismendliler. in: Islam Encyclopedia. Cilt.3. P.472.

<sup>7)</sup> Cahen: Pre-ottoman Turkey. P.100.; Abdulhaluk Gay: Anadolunun Turklesmesinde Donum Noktas. P.36.

إنهاء ذلك الخلاف. إذ وجد الأمير ستيفن في الصراع الدانشمندي - السلجوقي فرصة للانتقام من السلاجقة الذين هاجموا إمارته مرتين في أواخر حكم السلطان السلجوقي مسعود، فهاجمت القوات الأرمينية بعض المدن السلجوقية إلا أنها فشلت في تحقيق كل أهدافها.

ويبدو ان السلطان السلجوقي قليج ارسلان تمكن خلال الصراع الأخير الذي خاضه ضد امير سيواس ياغي بسان من استمالة بعض امراء البيت الدانشمندي الذين كانوا وقتئذ يرتبطون بحلف قوي مع عمهم ياغي بسان، ولكن السلطان عمل على تفتيت هذه الوحدة الدانشمندية واستطاع في بادئ الأمر أن يستميل حاكم قيصرية الأمير ذي النون بن محمد (۱۱)، ثم اتجه بعد ذلك إلى امير ملطية ذي القرنين بن عين الدولة وحصل السلطان على تأييد هذا الأمير (۱۲) الذي يبدو أن والدته السلجوقية وهي - كما أشرنا - ابنة أخي السلطان قامت بالتأثير عليه فألغى تحالفه مع عمه أمير سيواس. وبذلك يكون السلطان قد نجح في تحقيق انتصارين مهمين في آن واحد، أولهما عسكري وثانيهما سياسي ضد خصمه ياغي بسان، على أن هذا لم يستمر لفترة طويلة فقد بذل ياغي بسان جهودا كبيرة حتى تمكن سنة ١٥٥هـ/ ١٥٨م من إفساد الود الذي كان سائداً بين اخيه ذي النون وبين حليفه قليج أرسلان، فأعاد ياغي بسان ابن اخيه ابن أخيه مرة أخرى إلى جانبه (۱۲).

ولقد ساعدت الظروف المحيطة بالسلاجقة والدانشمند على اشتعال الحرب بينهما في اواخر عام ٢٥٥هـ/ ١٢١١م بعد وفاة ذي القرنين امير ملطية وتولي ابنه ناصر الدين محمد الحكم من بعده(١) حيث قام امير سيواس ياغي بسان باجتياح ملطية (٥) واعلن وصايته على اميرها الشاب محمد وهو حفيد أخيه عين الدولة(٢). ولما كان السلطان قليج ارسلان لايرضى باتساع املاك خصمه ياغي

<sup>1)</sup> Mokrimin H.: Danismendliler, in: Islam Encyclopedia. Cilt.3. P.472.

۲) تامار اتالبوت رایس: السلاجقة تاریخهم وحضارتهم، ص۲۹.

<sup>3)</sup> Mokrimin H.: Danismendliler, in: Islam Encyciopedia. Cilt.3. P.472.

<sup>4)</sup> Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P 85.

<sup>5)</sup> Chalandon: Les Comnene II. P.457.

۲) رشوان نافذ وإسماعيل حقي: سيواس شهري، ص٢٨٠.

بسان وازدياد نفوذه فإنه أقدم على محاربته لمنعه من الاستمرار في السيطرة على ملطية(١). ويبدو أن السلطان كان وقتئذ يعتبر ملطية واقعة تحت الحماية السلجوقية على أساس أن أميرها ذاالقرنين قد اعترف بذلك قبل وفاته وأعلن تأييده للسلطان، ولقد شن ياغي بسان هجوماً من ناحية سيواس على السلطان صادف من النجاح مااجبره على ان يتنازل له عن مدينة ابلستين،، ويبدو ان السلطان قليج ارسلان قد وجد نفسه مهدداً من جبهتين، الجبهة الدانشمندية في سيواس من الناحية الشمالية الشرقية، وجبهة الإمبراطور البيزنطي مانويل من الناحية الغربية الذي اخذ يعمل بسرعة للاستيلاء على بعض المقاطعات السلجوقية الصغيرة تمهيدا للقيام بحملة مقبلة واسعة النطاق حينما يبدا القتال بين السلطان وأمير سيواس(٢) وعندما أدرك قليج أرسلان أنه ليس باستطاعته ان يقوم بمحاربة مانويل وياغي بسان في وقت واحد، لهذا جنع إلى الصلح، وعرض على الإمبراطور إقامة معاهدة سلام بينهمان، وبما أن السلطان هو الذى تقدم بهذه المبادرة فإن الإمبراطور قد قام بتحديد شروطها بما يتلاءم مع مصالحه، ومصالح حلفائه الدانشمنديين في سيواس. فقد كان من بين هذه الشروط شرط يجبر السلطان السلجوقي على الاعتراف بسيطرة أمير سيواس ياغي بسان بن غازى على مدينة أبلستين(١٠).

ومن اجل المصادقة على هذه المعاهدة قام السلطان قليج ارسلان اواخر عام ٧٥٥هـ/ ١٦١١م (١١٦٢م) بزيارة إلى العاصمة البيزنطية(١) ويعزو احد المؤرخين (١) هذه الزيارة إلى سبب آخر وهو أن السلطان السلجوقي قد سعى إلى طلب الحماية من الإمبراطور مانويل بعد أن اكتشف أن الأمير الدانشمندى

١) محمود عمران: السياسة الشرقية للإمبر اطورية البيزنطية، ص٢٦٠-

<sup>2)</sup> Vryonis: The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor. P.122.

<sup>🗘</sup> رئسيمان: تاريخ الحروب السليبية، ج٢، ص٥٧٥.

تاماراتالبرت رایس: السلاجقة، م٠٠٠.

<sup>4)</sup> Cinnamus: Epitome Historiarum. P.152.

<sup>5)</sup> Cahen: Pre-ottoman Turkey. P.101.

<sup>6)</sup> Vasiliev: History of the Byzantine Empire. V.I. P.427.

حسنين ربيع: دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية، ص٢٢٩.

٧) ابن العبري: تاريخ الزمان، د ١٧٥٠٠

ياغي بسان ومعه امراء آخرين من البيتين الدانشمندي والسلجوقي قد دبروا مؤامرة لازاحته عن السلطنة وإقامة آخيه شاهنشاه مكانه. ومن المحتمل ان ياغي بسان بدا يخطط لهذه المؤامرة عندما تلقى خبر زيارة السلطان إلى القسطنطبنية.

امضى السلطان السلجوقي ثمانين يوماً في العاصمة البيزنطية، وفي اليوم الأخير من الزيارة وقع كل من السلطان والإمبراطور مانويل على معاهدة الصلح بينهما(١).

ولما عاد السلطان إلى عاصمته قونية أرسل إليه أمير سيواس ياغي بسان يعرض عليه إقامة هدنة بينهما، فقبل السلطان ذلك مما نتج عنه تحسن العلاقات بين الجانبين خلال هذه الفترة(١٠).

واستمر ذلك عدة سنوات لم يحدث خلالها مايعكر صفو هذه العلاقات حتى وقع القتال العنيف بينهما سنة ٢٠٥هـ/ ١١٢٤م عندما تزوج السلطان قليج ارسلان من إبنة حاكم ارضوم الأمير عزالدين سلدق بن علي (١٤٠- ١٥٠هـ/ ١١٧٤م) حيث اعتدى الأمير الدانشمندي ياغي بسان على موكب زوجة السلطان اثناء انتقالها إليه في قونية، فكانت هذه الحادثة سبباً في اندلاع القتال بينهما(٣). وقد انتصر ياغي بسان(١١)، واستولى على بعض علامات السلطنة التي كانت بحوزة قليج ارسلان اثناء هذا القتال، ولكن الأمير الدانشمندي اراد أن يظهر شهامته للسلطان فأعادها إليه في الحال(١٠).

ولما انهزم السلطان طلب المساعدة من الإمبراطور البيزنطي مانويل فأرسل هذا إليه مدداً عسكرياً زحف به السلطان ناحية العاصمة الدانشمندية سيراس (۱)، غير انه حينما اقترب منها بلغه ان خصمه ياغي بسان قد فارق

١) ابن العبري: تاريخ الزمان، ص١٧٥٠٠

<sup>☐</sup> Vasiliev: History of the Byzant:ne Empire. V.I. P.427.

<sup>)</sup> ابن العبري: تاريخ الزمان، ص١٧٠٠

٣) ابن الأثير: الكامل، ج١١، مـ ٣١٧، ؛ ابن خلدون: العبر، ج٥، ص١٩٠٠ ؛ منجم باشي: منجم باشي تاريخي، جلد ثاني، مـ ٥٩١٠٥٠٠

إبواللدا: المختصر، ج٣، ص٤٢. ﴿ هزارنن: تنقيح تواريخ الملوك؛ ص١٠٨.

<sup>5)</sup> Chalandon: Les Comnene II. P.457.

٢) ابن الأثير: الكامل، ج١١، مر١٣٠٠. ؛ منجم باشي: منجم باشي تاريخي، جلد شاني، ص١١٥٠.

الحياة (١) فاستولى قليج ارسلان على بعض بلاده بعد أن عقد صلحاً مع الأمير الدانشمندي إبراهيم بن محمد الذي حكم سيواس عقب وفاة عمه ياغي بسان (١).

إن اختفاء الأمير الدانشمندي ياغي بسان الذي استطاع أن يهز قوة السلطان قليج أرسلان وماأعقبه من ظهور الانقسامات بين أفراد أسرته قد أتاح للأخير فرصة التوسع على حساب بقية الأمراء داخل الأناضول حيث مضى في أول الأمر إلى أخيه شاهنشاه أمير أنقرة وجانجرا واستولى على بلاده(١٠٠٠، ثم عاد السلطان مرة أخرى إلى إقليم كبادوكيا سنة ١٥٥١هـ/ ١١٥٥م وانتزع من الدانشمنديين نهر الطومة Tohma ومدن طرندة(١٤ Darende وأبلستين وجيدوك (جادوج)(٥).

وبعد أن أحكم السلطان سيطرته عليها زحف سنة ٢٤ههـ/ ١١٦٨م إلى مدينتي قيصرية وصامانتي وطرد منهما الأمير ذاالنون بن محمد حليفه الدانشمندي القديم(١).

انضم ذوالنون إلى الأمير السلجوقي شاهنشاه اخي السلطان قليج ارسلان بعد أن جردهما هذا من بلدانهم مما جعلهما يفقدان أعداداً كبيرة من قواتهما حتى تعذر عليهما مواجهة السلطان فقررا اللجوء إلى الأتابك نورالدين محمور الذي أيدى استعداده للوقوف إلى جانبهما ضد قليج ارسلان(٧).

وفي سنة ٥٦٧هـ/ ١١٧١م وقع شقاق في ملطية حول من يخلف أميرها الدانشمندي ابي القاسم بعد وفاته فانتهز السلطان هذه الفرصة وزحف إليها من قونية لكنه فشل في الاستيلاء عليها، فاتجه إلى ضواحي المدينة وقام بإجلاء

١) العمري: مسالك الأبصار، ج٢٧، ص٤٠٠.

۲) ابن خلدون: العبر، چ٥، ص-١٩٠

<sup>3)</sup> Abdulhaluk Gay: Anadolunun Turklesmesinde Donum Noktas. P.41.

المريدة: (دريدة الحديثة) حصن داخل بلاد الروم يقع في أعلى نهر القباقب على مسيرة ثلاث مراحل فوق ملطية (ياقوت: معجم البلدان، ج٤، م٠٣٣. ؛ استرنج: بلدان الخلافة الشرقية، م٠٣٥).

ابن العبري: تاريخ الزمان، ص١٧٧٠.

Vryonis: The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor. P 122.

<sup>6)</sup> Mordtmann: Die Dynastie der Danschmende PP.483-484.

<sup>7)</sup> Cahen. Pre-ottoman Turkey P 102., Chalandon: Les Comnene II. P 494.

سكانها واسر منهم قرابة اثني عشر الفأ اخذهم معه إلى قيصرية التي كان قد نجح مؤخراً في ضمها (۱۰). ولقد آثار هذا الاعتداء سخط نورالدين محمود فاستدعى حلفائه من إقليم الجزيرة الفراتية وامرهم بالتجمع عند الأمير الدانشمندي إسماعيل بن إبراهيم (۲۰هـ ۲۸هـ/ ۱۱۲۸ـ ۱۱۷۲م) حاكم سيواس الذي كان زوجاً لاخت السلطان قليج ارسلان (۱۰)، وعلى الرغم من كثافة القوات التي حاصر بها نورالدين قيصرية فإنه لم تقع مجابهة بينه وبين السلطان قليج ارسلان (۱۰).

وقد ظل السلطان مقيماً في قيصرية مع قواته بعد انسحاب الجيش الذي يقوده نورالدين، حتى ثار أهالي سيواس على أميرهم إسماعيل بن إبراهيم سنة ١٨٥هـ/ ١١٧٧م وهاجموه ليلا وقتلوه مع زوجته اخت السلطان قليج أرسلان الذي كان ينتظر منه أن يهب لنجدتهما ولكنه وجد في هذه الثورة ذريعة للتدخل في شئون سيواس، وبينما كان السلطان يتأهب للزحف إلى العاصمة الدانشمندية المنكوبة سارع بعض أعيانها وراسلوا ذاالنون بن محمد الذي كان قد فر إلى الشام خوفاً من بطش السلطان، وطلبوا من ذي النون التوجه إلى سيواس ليخلف ابن أخيه إسماعيل عليهان،

تولى ذوالنون الإمارة غير أن السلطان قليج أرسلان لم يمهله بالجلوس في الحكم طويلاً إذ أصر على مضايقته وتهديده بعد شهور قليلة من توليه، حيث وثب عليه وأرغمه على الخروج من سيواس، فعاد ذوالنون مرة أخرى إلى حليفه نورالدين محمود في الشام، وأخذ هذا يراسل السلطان ويطلب منه أن يرد ذاالنون إلى عاصمته. ولكن السلطان تجاهل ذلك، فزحف نورالدين إليه على رأس قوات كبيرة، وقبل التحام الجيشين سعى بعض الوسطاء في الصلح

الخلفاء العباسيون والحروب الصليبية، ص١٠٩٠؛ ابن العبري: تاريخ الزمان، ص١٨٤.

<sup>☐</sup> Setton. A History of the Crusades. V.I. P.527.

٢) ابن العبري: تاريخ الزمان، ص١٨٤.

<sup>☐</sup> Chalandon: Les Comnene II. P.494; Cahen: Pre-ottoman Turkey. P.102.

المتعرف على أسباب عدم نشوب القتال بين قوات نورالدين والسلطان قليج أرسلان انظر ص (١٣٦).

۱۸۷٬۸۵۲ الخلفاء العباسيون والحروب الصليبية و من ۱۸۰۰ اس العبري تاريخ الرمان و من ۱۸۷٬۸۵۸ من Abdulhaluk Gav Anadolunun Lirklesmesinde Donum Noktus P 43

بينهما، وتمت تسوية هذه الأزمة دون حرب وذلك في شهر ذي الحجة سنة ١٨٥هـ/ ١١٧٢م، بعد أن وأفق السلطان على إعادة ذي النون إلى إمارته في سيواس(١).

ولاشك أن السلطان قد وافق على مبادرة السلام هذه مع نورالدين وهو مكره عليها لإنه لايزال يطمع في تصفية الدانشمنديين، وإسقاط حكومتهم في سيواس، ولهذا لم يهدأ له بال منذ موافقته على هذا الصلح حيث اقام معسكرا لقواته على حدود بلاده مع مناطق نفوذ الدانشمنديين في سيواس وذلك في مدينة آقسراي(۲) التي كان قد فرغ من تشييدها سنة ٢٥هـ/ ١٧١١م، وظل السلطان يتربص بالأمير ذي النون ويتحين الفرص للانقضاض عليه حتى بلغه نعى نورالدين سنة ٢٥هـ/ ١٧٧١م(۳) فزحف السلطان إلى سيواس ودخلها دون مقاومة، ثم اتجه إلى قيصرية وكومانا وملكهما، وأجبر الأمير ذاالنون على الفرار ناحية القسطنطينية. وهكذا سقطت الإمارة الدانشمندية في سيواس، واسدل الستار عليها بيد السلطان السلجوقي قليج ارسلان الثاني وذلك سنة واسدل الستار عليها بيد السلطان السلجوقي قليج ارسلان الثاني وذلك سنة

وعندما تمكن السلطان السلجوقي قليج ارسلان من تقويض اركان الإمارة الدانشمندية في سيواس ولى وجهه شطر إمارة ملطية كي يلحقها بأختها إمارة سيواس، ولهذا أصبحت ملطية ساحة للصراع الجديد بين القوتين الدانشمندية والسلجوقية. ولقد عرفنا فيما سبق أن سياسة السلاجقة التوسعية تجاه إمارة ملطية لم تكن وليدة ذلك الوقت الذي نجح فيه السلطان قليج ارسلان بإسقاط إمارة سيواس إنما يرجع ذلك إلى سنة ١٤٥هـ/ ١٥١٢م عندما بدأ السلطان مسعود والد قليج ارسلان يتدخل في شئون ملطية (م)، ولقد حذا ابنه قليج ارسلان حذوه تماماً حينما استلم زمام السلطة وكان قد شن اعنف هجوم على ملطية سنة ١٥٥هـ/ ١١٧١م منتهزا فرصة النزاع الداخلي الذي نشب بين أعيانها حول من

ابن الأثير: التاريخ الباهر، من١٦٠.

عالي: فصول حل وعقد، ورقة ٢٣(١). ؛ أقسر اثي: مسامرة الأخبار، مس.٣.

٢) ابن الجوزي: المنتظم، ج١٠٠ ص٢٤٧٠ ؛ ابن الأثير: الكلمل، ج١١، ص٤٠٠.

<sup>) -</sup> ابن العبري: تاريخ الزمان، س-١٩٠

<sup>5)</sup> Michel le Syrien: Extrait de Chronique de Michel le Syrien. V.3. P.254.

يتولى حكمها عقب وفاة زعيمها الأمير الدانشمندي ابي القاسم بن ذي القرنين. ورغم فشل ذلك الهجوم الذي قام به قليج ارسلان للسيطرة على ملطية فإنه لم يفقد الأمل، يتضح ذلك من رفضه تقديم المساعدة التي طلبها منه الأمير الدانشمندي ناصرالدين محمد بن ذي القرنين من أجل العودة إلى ملطية وذلك خلال سنتي (١٨٥٠ - ٢٥هه/ ١٧٧١ - ١٧٧٤)، حيث أن السلطان اراد أن يبقي هذا الأمير سلاحاً بيده يهدد به شقيقه افريدون بن ذي القرنين أمير ملطية وذلك حينما يعاود مرة أخرى هجومه عليها(١٠). ولكن الأمير محمد هرب من الأراضي السلجوقية، وأخذ يهيم في البلاد المجاورة حتى استطاع سنة ١٧٥هه/ ١٧١٥م أن يستعيد إمارة ملطية بعد هجومه على أخيه. وعندما لاحظ السلطان قليج أرسلان أن هذا الأمير تمكن من الوصول إلى عرش الإمارة دون أن يحصل على مساعدته ازدادت أطماعه في ملطية وزحف بقوات كثيفة إليها، ولم يستطع أميرها محمد أن يفعل شيئا يواجه به السلطان لذلك أسرع إلى استقباله عند أميرها محمد أن يفعل شيئا يواجه به السلطان لذلك أسرع إلى استقباله عند أميرها محمد أن يفعل شيئا يواجه به السلطان الذلك أسرع إلى استقباله عند الميرها محمد أن يفعل شيئا يواجه به السلطان الذلك أسرع إلى استقباله عند الميرها محمد أن يفعل شيئا يواجه به السلطان هو إعطاؤه الأمان على حياته حتى يستطيع الوصول إلى حصن زياد الصون القريبة من ملطية «من ملطية».

ولقد شرع السلطان السلجوقي في إعادة تعمير ملطية حيث بنى فيها بيوتا من الطين، واخرى من الحجارة(۱)، وبذلك سقطت إمارة الدانشمنديين في ملطية على ايدي القوات السلجوقية وكان مصيرها نفس مصير إمارة سيواس، وعلى الرغم من رابطة الجوار واواصر القرابة والمصاهرة التي تجمع بين السلاجقة والدانشمنديين فإن ذلك كله لم يمنع السلطان السلجوقي قليج أرسلان الثاني من الزحف على الممتلكات الدانشمندية وإخضاعها لسيطرته(۱)، وقيامه بعد ذلك

١) ابن العبري: تاريخ الزمان، من١٨٤.

Chalandon: Les Comnene II. P.494.; Setton: A History of the Crusades. V.I. P.527.

۲) الخلفاء العباسيون والحروب الصليبية، ص١١٤.

٣) - نفس الممدر والمفحة،

Cahen: Pre-ottoman Turkey. P.105.

أ) الخلفاء العباسيون والحروب الصليبية، م٠١١٨.

<sup>5)</sup> Wittek (Paul) The Rise of the Ottoman Empire. P.23.

متقسيمها بين المائه حيث منع سيواس لأكبر ابدائه وهو قطب الدين ملكشاه وملطية لمعرالدين قيصر شاه، وتوقات لركن الدين سليمان، وقيصرية لنورالدين محمود، وبيكسار لناصرالدين بركيارق، وأبلستين لمغيث الدين طغرل الله بالنسبة لمدينة أماسيا التي يبدو أنها لم تعد مرة أخرى إلى حوزة الدانشمنديين بعد سقوطها بيد الأمير السلجوقي شاهنشاه بن مسعود سنة ١٢٥هـ/ ١٢١١م ١٢١١، فإنها أصبحت وقتئذ من نصيب نظام الدين أرغون شاه بن قليج أرسلان ١٠١٠.

ورغم أن سقوط الإمارة الدانشمندية قد جرى على ايدي سلاجقة الاناضول، ومااعقب ذلك من قيام السلطان السلجوقي عزالدين قليج ارسلان بتقسيم الولايات الدانشمندية بين ابنائه فإن ذلك لم يمنع بقايا أفراد الاسرة الدانشمندية من الالتحاق في خدمة بعض أبناء السلطان قليج ارسلان، وذلك بعد مرور حوالي ثلاثين سنة على حدوث النكبة التي تعرض الدانشمنديون لها، ويبدو أنهم تناسوا خصوماتهم القديمة مع بعضهم البعض حيث أصبح كل من مظفرالدين محمود وظهيرالدين أيلي وسنان الدين يوسف وهم أبناء أمير سيواس ياغي بسان بن غازي (١٣٥٥- ١٥هـ/ ١١٤٢ ١١٤١م) قواداً في عهد السلطان السلجوقي ركن الدين سليمان شاه بن قليج أرسلان (١٥٥- ١٣هـ/ ١١٤٥- ١٠٣هـ/ ١١٠٥- ١٠٣هـ/ ١١٠٥- ١٠٣هـ/ ١١٠٥- ١٠٣هـ/ ١١٠٥- ١٠٣هـ/ ١١٠٥ في عمره ست سنوات فسيطروا عليه ووقع الخلاف بينهم(١٠) فارسل كل من الاتابك ارتقش(١٠) وابناء ياغي بسان حاجباً يدعي زكريا وذلك فارسل كل من الاتابك ارتقش(١٠) وابناء ياغي بسان حاجباً يدعي زكريا وذلك

ابن الأثير: الكامل، ج١٢ء م٠٨٨. وحمدالله مستوفي: تاريخ كزيده، مر٥٣٩٠. و أقسرائي:
 مسامرة الأخبار، ص٠٣٠.

١) حسين حسام الدين: تاريخ اماسيا، ج٢٠ س٣٣٩٠٠

٣) ابن بيبي: تواريخ آل سلجرق، ص١١٠.

<sup>4)</sup> Mokrimin H.: Danismendliler. in: Islam Encyciopedia. Cilt.3. P.475.

الحمد توحيد: مسكوكات قديمة إسلامية، القسم الرابع، من١٢٥٠٠

ابن الأثير: الكامل، ج١٢، من٢٠٠.

٧) محمود أقسرائي: مسأسة الأخيار، من٣٠-

أ هو مبارز الدين بن عبدالله ارتقش من عبيد غياث الدين كيخسرو (أقسرائي: مسامرة الأخماره ص٣٦).

لدعوة عمه غياث الدين كيخسرو من مكان إقامته في القسطنطينية حيث هرب اليها في عهد أخيه السلطان ركن الدين سليمان(١).

وعندما اعتلى غياث الدين عرش السلطنة للمرة الثانية (١٠١- ١٠٣هـ/ ١٠٢٠ مراكر) انضم إليه أمراء الدانشمنديين الثلاثة، وتمكنوا من كسب ثقته، فمنحهم مراكز عالية، ورد بعض ممتلكاتهم إليهم ١٠٠٠ وكان لأكبرهم مظفر الدين محمود أعمال بارزة حيث أنه قام سنة ١٠٦هـ/ ١٠٥٠م بتحويل إحدى الكنائس في مدينة قيصرية إلى مسجد جامع يعتبر من أضخم مساجد هذه المدينة، وتوجد في أعلى الباب الشمالي لمبنى هذا المسجد بعض النقوش التي تؤكد أن الأمير مظفر الدين محمود هو الذي أمر بتشييده، حيث تقول إحدى هذه النقوش «في أيام السلطان المعظم كيخسرو بن قليج ارسلان عز نصره عمرة مظفر الدين محمود بن ياغي بسان في سنة ١٠٠٤هـ ١٠٠٠).

تجدر الإشارة إلى أن الأمير الدانشمندي مظفر الدين محمود لم يتول الإمارة قط، وقد ذكر أحد المستشرقين أن هذا الأمير كان في عهد أبيه ياغي بسان يحمل رتبة ضابط عسكري، لكن يبدو أن هذا الرأي ضعيف إذ من المعروف أن ياغي بسان حينما توفي كان قد ترك وراءه عدداً من الأبناء الصغار، ومنهم مظفرالدين محمود (١٠).

والواقع أن النفوذ الدانشمندي داخل البلاط السلجوقي خلال هذه الفترة لم يكن وقفاً على الأمراء الذكور من افراد هذه الأسرة فحسب، بل كان لبعض الأميرات الدانشمنديات نصيب واضح من هذا النفوذ. ومما يؤكد هذا ذلك النص المنقوش فوق باب جامع كوللوك Kuluk -jami في مدينة قيصرية التي امرت

ابن الأثير: الكامل، ج١٢٠ من٢٠٠ ؛ ابن خلدون: العبر، ج٥، من١٩٣. ؛ محمود أقسرائي: مسامرة الأخبار، من٣٠٠.

\_ Cahen Pre ottoman Turkey P 115.

٢) ابن بيبي: تواريخ أل سلجرق، ص٦٢٠.

\_ Irene Melikoff: La Geste de Melik Danismend, tome.I. P 55.

<sup>3)</sup> Berchem Max Van. Epigraphie des Danichmendides. P.89.

إسماعيل حقي: كتابه لرو من ١٠٠٠ تامارا تالبوت رايس: السلاحقة، من ١٦٢٠.

<sup>4)</sup> Berchem Max Van. Epigraphie des Danichmendides P 90.

<sup>5)</sup> Turk Ensiklopedisi Cilt XII, P 274.

ببنائه اتسور التي خاتون Atsuz Eltı ابنة الأمير الدانشمندي مظفر الدين محمود بن ياغي بسان، ويقول هذا النص «عُمر في سبيل رب العالمين في ايام دولة مولانا السلطان المعظم عزالدنيا والدين ابوالفتح كيكاوس بن كيخسرو قسيم امير المؤمنين اضعف عباد الله السنة المعصومة اتسوز التي خاتون بنت محمود بن ياغي بسان سنة سبع وستمائة»(۱).

ورغم بروز شخصية مظفر الدين محمود وماحظي به من نفوذ واحترام إبان هذه الفترة من العصر السلجوقي، لايبدو واضحا أنه كان يعمل لإحياء إمارة آبائه واجداده داخل الولايات التي انقرضت فيها.

وفي الرقت الذي اختفى فيه هذا الأمير فجأة من مسرح الأحداث داخل الأناضول فإن أخاه ظهير الدين أيلي الذي كان أحد رجال السلطان السلجوقي عزالدين كيكاوس (١٠٦- ١٢٦هـ/ ١٢٠١ ١٢١٩م)(٢) قد أجبر على الفرار من الأناضول ونهب إلى قلعة تل باشر (٣) حيث توفي هناك (١). وأغلب الظن أن هذا الأمير الدانشمندي أقدم على ذلك عند وفاة سيده السلطان عزالدين كيكاوس سنة ١٦٦هـ/ ١٢١٩م(١) وتولي أخوه علاءالدين كيقباذ سلطنة قونية مكانه (١٦٦ـ ١٣٢٤هـ/ ١٢١٩م)(١) وكان بين هذا السلطان وبين رجال أخيه السلطان السابق كيكاوس ومن بينهم ظهير الدين أيلي عداء قديم وذلك عندما هاجم السلطان كيكاوس أملاك أخيه كيقباذ وقبض عليه وسجنه (١٥ وظل حتى توفي أخوه حيث خرج من سجنه وتولى السلطنة مكان أخيه (١٥) وبدأ السلطان كيقباذ ينتقم من

<sup>1)</sup> Berchem Max Van: Epigraphie des Danichmendides. P.90.

٧) أحمد توحيد: مسكوكات قديمة إسلامية، القسم الرابع، مر١٢٩٠.

٣) تل باشر: قلعة حسينة في شمالي مدينة حلب (ياقوت: معجم البلدان، ج٢، ص٤٠).

<sup>4)</sup> Cahen: Pre-ottoman Turkey. P.222.; Mokrimin H.: Danismendliler. in: Islam Encyclopedia. Cilt.3. P.475.

ابن الأثير: الكامل، ج١٢، ص٤٥٣. ؛ ابن خلدون: العبر، ج٥، ص١٩٥.

١) منجم باشي: منجم باشي تاريخي، م١١٥٥.

A.Zeki Velidi Togan: Umumi Turk Tarihi ne Giris. Enderun. Kitabevi. P.201.

٧) ابن الأثير: الكامل، ج٦٢، مر٤٥٣.

<sup>☐</sup> Mokrimin H.: Danismendliler. in: Islam Encyclopedia. Cilt.3. P.475.

٨) ابن خلدون: العبر ، ج٥، س٩٥،

أصحاب أخيه مما حدا بالأمير الدانشمندي ظهير الدين إلى الفرار حوفاً من بطش هذا السلطان ١٠٠٠ ويرى كلود كاهن ١٠٠١ بأن السلطان كيكاوس قد مفى هذا الأمير خارج البلاد.

\* \* \*

<sup>1)</sup> Mokrimin H. Danismendliler in Islam Encyclopedia Cilt 3 P 475

<sup>2)</sup> Cahen Pre ottom in Turkey P 222

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### ثانيا علاقات الدانشمنديين بالدولة الربكية

عدد وفاة أمير الموصل العزالدين مسعود بن البرسقي المسنة ١٢٥هـ/ ١١٢٧م، ارسل مملوكه جاولي الله وفدا إلى السلطان السلجوقي في بغداد مغيث محمود المراه م٢٥هـ/ ١١١٧ ١٣١١م) يعرض عليه تولية ابن عزالدين مسعود مكان أبيه، فاستشار السلطان السلجوقي الوفد فيمن يرونه أهلاً لإمارة الموصل فذكروا له عدة أشخاص كان منهم الأتابك عماد الدين زنكي بن آق سنقر فكتب له السلطان السلجوقي منشوراً بذلك، وتوجه عماد الدين زنكي (١٢١هـ ١٤٥هـ/ ١١٢٧ـ ١٤١١م) الذي كان وقتئد ينولي شحنة بغداد إلى الموصل، فكان هذا إيذاناً بقيام الدولة الزنكية في كل من الموصل وحلب (١٠٠٠).

المرصل المدينة المشهورة العظيمة إحدى قواعد بلاد الإسلام قليلة النظير كِبُراً وعِظَماً، فهي محط الركبان، ومنها يقمد إلى حميع البلدان، فهي باب العراق ومفتاح خراسان، ومنها يقمد إلى اندبيجان وسميت الموصل لأنها وصلت بين الجزيرة والعراق، وقيل وسلت بين بحلة والفرات، وقيل لأنها وسلت بين بلد سنجار والحديثة، وقيل بل الملك الذي اعدثها كان يسمى الموصل، وهي مدينة قديمة على طرف دجلة ومقابلها من الجانب الشرقي نينزي، (باقوت: معجم البلدان، حـ ٥، ص ٢٢٣).

٧) عزالدين مسعود بن قسيم الدولة أق سنقر البرسقي، تولى حكم بلاد الموصل وإعمالها بعد وفاة أبيه سنة ٥٢٠ هـ، وبقي عاماً واحداً في الحكم حيث ترفي سنة ٥٢١ هـ وملك بعده عماد الدين رنكي بن أق سنقر، والبرسقي، سبة إلى برسق من مماليك السلطان السلجوقي طعرليك أبى طالب محمد (ابن خلكان: وفيات الأعيان، جـ ١٥ ص ٢٤٢ ـ ٢٤٢).

كان جاولي أحد معاليك الأمير قسيم الدولة أق سنقر البرسقي، ولما تولى عمادالدين زنكي الموسل أقطع حاولي مدينة الرحمة وسيره إليها، (ابن الأثير: الكامل، جـ ١٠، من ٢٤٥).

ابوالقاسم محمود بن محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان السلجوقي الملقب مغيث الدين، أحد الملوك السلجوقية المشاهير، تولى السلطنة بعد وفاة والده، وخطب له بمدينة بغداد يوم الجمعه ٢٣ محرم سنة ٢٥١ هـ في خلافة المستظهر بالله، وهو يومثذ في سن الحلم، وكان متوقداً ذكاء، قوي المعرفة بالعربية، حافظاً للأشعار والأمثال، عارفاً بالتواريخ والسير، شديد الميل إلى أهل العلم والخير تروج بنتي عمه السلطان سنجر، وتوفي يوم الخميس خامس عشر شوال سنة ٥٢٥ هـ (ابن خلكان: وفيات الأعيان، جـ ٥٥ من ١٨٢ ـ ١٨٣).

ابن الأثير: الكامل، ج١٠٠ من٦٤٣٠ وللحصول على معلومات واسعة عن الدولة الزنكية انظر:
ابن الأثير: التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية بالمومل؛ ابو شامة: كتاب الرومتين في
اخبار الدولتين النورية والصلاحية. ابن قاشي شهدة: الكواكب الدرية في السيرة النورية،
تحقيق محمود رابد، ديروت، ومن المراجع الحديثة انظر عمادالدين خليل: عماد الدين
رسكي، ديروت ١٩٨١م ، واسط أيضاً سعيد الديوه حي تاريخ الموصل، معداد ١٩٨٢م، ج١٠
مر٥٥٥ وماحدها

أما بالنسبة للعلاقات بين الدانشمنديين والدولة الربكية فإنها تعود إلى سنة ٢٣٥هـ/ ١٩٣٨م عندما قام عمادالدين رنكي بإنفاذ الرسائل إلى بعض حكام القوى الإسلامية في بلاد الجزيرة والاناضول يطلب منهم مساعدته ضد القوات البيزنطية التي فرضت حصاراً على مدينة(١) شيزر(٢١)، حيث أوعز إليهما القيام بشن غارات على أملاك الإمبراطورية داخل الاناضول حتى يتحول اهتمام البيزنطيين إلى هذه الجهات(٢).

وقد لبى كل من سلطان قونية وأمير سيواس نداء عمادالدين زنكي فهاجم الأول بعض مدن أرمينية الصغرى(الله). وفي نفس الوقت اشتركت القوات الدانشمندية والسلجوقية معا في ضرب مؤخرة الجيش البيزنطي الذي كان يحاصر قلعة شيزر(۱۱)، ولما وصلت هذه الأنباء إلى الإمبراطور حنا كومنين أمر سحب قواته إلى انطاكية(۱۱).

وكان هذا هو الاتصال السياسي الوحيد الذي جرى بين الدانشمنديين والزنكيين اثناء حكم عمادالدين زنكي. ويمكن تعليل قلة الاتصالات بين الطرفين بعدم تمتع الاتابك عماد الدين بنفوذ قوي داخل الاناضول. وذلك بعكس ابنه وخليفته في حلب الملك نورالدين محمود ((١٤هـ ٥٤٩هـ/ ١٤١١ـ ١١٧٤م) الذي ازداد نفوذه في الأناضول بشكل كبير حتى أن بعض أمراء الدانشمنديين في سيواس اعتمدوا خلال الفترة الأخيرة من حكمهم على مساندته(۱)، وبالذات عندما اشتدت حدة الصراع بينهم وبين جيرانهم السلاجقة عقب وفاة السلطان مسعود سنة

ابن القلانسي: نيل تاريخ دمشق، من٢٦٤. ؛ ابن واصل: مفرج الكروب في أخبار بني أيوب، تحقيق جمال الدين الشيال، القاهرة ١٩٥٣م، ج١، من٧٦٠.

٢) شيزر: قلعة في الشام قريبة من حماة وحمص ومعرة النعمان، كانت عاصمة لإمارة بني منقد (ياقوت: معجم البلدان، ج٢٠ ص٣٨٣).

٣) رنسيمان: تأريخ الحروب المليبية، ج٢، من١٣٥، ، السيد الباز العريني: الشرق الأوسط
والحروب المليبية، القاهرة ١٩٦٣م، ج١، من١٥٠، ؛ عمادالدين خليل: عمادالدين زنكي،
مر١٤٥،

ابن العبري: تاريخ الزمان، ص١٥٣.

<sup>5)</sup> Setton: A History of the Crusades. V.2. P.459.; Cahen: Pre-ottoman Turkey. P.96.

ابن القلانسي: نيل تاريخ بمشق، من٣٦٤، ؛ العظيمي: تاريخ العظيمي، من٣٤٠.
 Setton A History of the Crusades V.2 P.527

«ههد/ ه١٥٥م. حيث انتهز نور الدين محمود انشغال السلاجقة بقيادة السلطان قليج ارسلان بن مسعود بمحاربة امير سيواس الدانشمندي ياغي بسان في معركة اقصرا (شعبان ١٥٥هـ/ اكتوبر ١٥٥٥م) «فنزل نورالدين في عسكره ببعض الأعمال المختصة بالسلطان قليج ارسلان، فملك بعضاً من قلاعها وحصونها بالسنف والآمان»(١٠).

ولقد سبق أن أشرنا إلى الرواية التي أفادت بأن هذه المعركة وقعت بتحريض من جانب نورالدين لأمير سيواس ياغي بسان وذلك لكي يتسنى له السيطرة على بعض المناطق التي انتزعها السلاجقة منه.

ولما نشب النزاع بين السلطان قليج ارسلان وبين آخيه شاهنشاه حاكم انقرة وجانجرا، اخذ كل واحد منهما يبحث عن حليف قوي يشد من أزره، فحظي قليج ارسلان بتأييد اثنين من أفراد الأسرة الدانشمندية وهما ذوالنون صاحب قيصرية، وذوالقرنين أمير ملطية. في حين ظفر آخوه شاهنشاه بمساندة صهره أمير سيواس ياغي بسان الذي طلب بدوره المساعدة من نورالدين محمود.

وقد استجاب نورالدين لنداء ياغي بسان فهاجم واستحوذ على نصيب السلاجةة من مدن الرها.

وعلى الرغم من قوة الأطراف التي يضمها هذا المعسكر فإن السلطان قليج أرسلان وحلفاءه الحقوا الهزيمة بهم.

ولم يكتف السلطان بذلك بل عمد إلى إقامة تحالف مع الأرمن والصليبيين في ارمينية وشمال الشام لتعزيز مركزه(٢).

وفي سنة ٢٥٥هـ/ ١١٦٠م جدد نورالدين تحالفه مع أمير سيواس ياغي بسان، ويدات القوتان في التحرك لمهاجمة السلاجقة، فزحف نورالدين من أواسط الفرات، واستولى على مدن بهسنا ورعبان وكيسوم، بينما قاد الأمير الدانشمندي ياغي بسان حملة من جهة شمال شرقي الأناضول أجبرت السلطان

ابن القلانسي: نيل شاريخ عمشق، من٣٣٠. ؛ ابن الفرات: شاريخ الدول والملوك، ج٣٠ ورقة ١٨٨١). ؛ العيني: عقد الجمان، ج١٢، ورقة ١٨٩١).

<sup>2)</sup> Cahen: Pre-ottoman Turkey. P.100.; Mokrimin H.: Danismendliler. in: Islam Encyclopedia, Cilt.3. P.472.

ل رنسيمان: شاريخ الحروب المليبية، ج٢، ص٥٥٥ ٢٥٥٠

Stevenson: The Crusaders in the East P.175

iverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

قليج ارسالار على ال بتعارل له على معص العلاد الواقعة حول مدينة المستيراً وكان هناك بعص الدوافع وراء سرعة قيام بورالدين بتجديد تحالفه مع الدانشمنديين، ومعادرته معهم بالهجوم على املاك السلاحقة. ويأتي من بين تلك الدوافع حرصه على توازن القوى بين جيرانه السلاجقة وحلفائه الدانشمنديين داخل الأناضول. وفي الوقت الذي وضع فيه نورالدين محمود الأمير الدانشمندي ذاالنون بن محمد تحت حمايته سنة 378 هـ/ ١٩٦٨ م بجده قد اظهر موقفاً مغايراً تجاه امير ملطية الدانشمندي ناصر الدين محمد ابن ذي القرنين سنة 670هـ/ ١٩٢١ (١٩٧٠م) عندما اتهمه اهالي ملطية بالفساد فطردوه من إمارته حيث اتجه إلى الشيام، ووقع في قبضة نورالدين الذي زج به في السجن. إلا انه تمكن بعد مدة من الهرب، وصار يتنقل بين البلدان المجاورة حتى استقر في نهاية المطاف بالموصل. ووقع ناصر الدين مرة آخرى بين يدي نورالدين فسجنه في قلعة البيرة الواقعة على شاطئ القرات، وظل الأمير الدانشمندي المخلوع قابعاً في سجنه حتى توفي نورالدين سنة 78هـ/ ١٩٧٤م، حيث تمكن من الهرب، وعاد إلى ملطية(۱).

ولقد أبدى نورالدين معارضته الشديدة للسلطان قليج أرسلان عندما زحف هذا صوب ملطية سنة ١٩٥٧م ١١٧١م، وأسر حوالي أثني عشر ألف شخص من سكانها ونقلهم معه إلى قيصرية، في حين أجبر أميرها الدانشمندي أفريدون بن ذي القرنين على اللجوء إلى نورالدين، فأعلن هذا حالة الاستنفار بين قواته، وطلب من حلفائه أمراء الموصل، وماردين(٣)، وحص زياد، والأمير الأرمني مليح بن ليون(١) أن يحشدوا قواتهم، ويزحفوا بها إلى سيواس للاجتماع عند

1) Chalandon: Les Comnene II. P.457.

الله وينسيمان: تاريخ الحروب الصليبية، ج٢، ص٥٧٥، ؛ السيد الباز العريني، الشرق الأوسط، ج١، ص١١٨،

٢) الخلفاء العباسيون والحروب السليبية، ص١١٤٠.

٢) مارىين: قلعة في جبل الجزيرة تشرف على مدن ننيسر ودارا ونسببين (ياقوت: معجم البلدان، چه، م٠٩٣).

مليح بن ليون الأرمني صاحب بلاد الدروب المجاورة لحلب تولى حكم ارمينية الصعرى سنة 378 هـ/ ١٦٨٨م رغم أن أخاه ثوروس الثاني حاول منعه من ذلك عندما أومى بأن يحلفه النه المغير روبين الثاني، فلما مات ثوروس وتولى ابنه روبين امتعض مليح وقصد الأثابك نورالدين محمود فأمده بجيش، عاد به إلى أرمينية وأجلى ألوفاً من أهلها واستولى على =

اميرها الدانشمندي إسماعيل بن إبراهيم (٢٥٠ ٢٥هـ/ ١١٦٤ ١١٧٢م) بهدف محاربة السلطان السلجوقي قليج ارسلان الذي كان وقتئذ يعسكر بقواته في قيصرية ١٠

ولما رحفت هذه القوات في اتجاه قيصرية طلب السلطان من قوادها الأمان، ووافقوا شريطة أن يقوم بتسليم كافة الأسرى الذين أخذهم في وقت سابق من ملطية. وهنا حدث تباين في بعض الآراء التي ساقت قضية الأسرى، فقد أشار ميخائيل السرياني(٢) إلى أن السلطان أنكر وجود الأسرى في جيشه وسمح لقواد خصومه بالتفتيش عنهم بين أفراد قواته، وتم ذلك فعلاً، ولكن لم يجدوا لهم أثراً، حيث أن السلطان كان قد قتلهم في وقت سابق.

في حين يذكر ابوالفرج بن العبري(٣) ان السلطان قام بتسليم الأسرى إلى نورالدين وحلفائه الذين طالبوه كذلك بالإفراج عن ابناء اخيه الأربعة المعتقلين لديه، وعندئذ قتل واحداً من ابناء أخيه، وأرسله إلى أبيه شاهنشاه بن مسعود، الذي كان ضمن حلفاء نورالدين بعد لجوئه إليه(١٠). ويروى أن السلطان قليج أرسلان كتب إلى نورالدين وحلفائه يهددهم بأنه في حالة مطالبتهم له بالثلاثة الباقين من ابناء أخيه فإنه سوف يفعل بهم نفس مافعله بأخيهم، ولهذا خافوا على مصير الإخوة الثلاثة فقرروا تركه والعودة إلى بلدانهم(١٠).

ورغم أن رواية أبن العبري بشأن مصير أولئك الأسرى تبدو أكثر قبولاً فإننا لانستبعد أن يكون السلطان السلجوقي قد أقدم على كلا العملين معا حيث

<sup>=</sup> حكمها، وكان مورالدين محمود قد قرب مليحاً إليه سنة ٨٦٥ هـ/ ١١٧٢ م واقطعه بعض البلاد الإسلامية، وجعله اداة بيده يقاتل بها أهل ملته حتى دبر زعماء أرمينية سنة ٧١٥ هـ/ ١٧٧ م مؤامرة لقتل مليح لكنه انهزم إلى أحد الحصون، فوثب عليه الحراس وقتلوه وقطعوه إرباً إرباً إنتقاماً منه، ثم استدعى زعماء أرمينية أبن أخيه روبين الثالث من طرسوس وولوه أمرهم. (أبن الأثير الكامل، جـ ١١، ص ٧٨٠-؛ أبن العبري: تاريخ الزمان، من ١٨٠٠-؛

١) الخلفاء العباسيون والحروب المليبية، ص١٠٩٠

<sup>☐</sup> Chalandon: Les Comnene II. P 494., Abdulhaluk Gay Anadolunun Turklesmesinde Donum Noktast P.42

۲) الخلفاء العباسيون والحروب السليبية، ص١٠٩٠.

۱) تاريح الزمان، من١٨٤٠

<sup>4)</sup> Cahen Pre-ottoman Turkey P 102

ابن العبري: تاريح الرحان، من١٨٤

قام بقتل الأسرى عندسا وصل إليه حبر رحف الحيوش المنحدة إليه حتى لايشيعوا الفوضى والاضطرابات داخل جيشه، وعندما بدات الجيوش تحاصره واحس بالحطر المحدق به ارتكب عملاً آخر اكثر شناعة وهو قتل أحد ابناء اخيه، ثم أخذ يساوم خصومه بما تبقى منهم.

وقد يتساءل البعض لماذا عقد نورالدين وحلفاؤه هدنه مع السلطان السلجوقي قليج أرسلان، وعادوا إلى بلدانهم بالرغم من عدم انفراج الأزمة التي أتت هذه القوات من أجلها، أو حتى على الأقل تخليص الرهائن الثلاثة الباقين لديه قبل عودتهم؟

يقول المؤرخ التركي عبدالخلوق جاي (۱۱ أن ذلك كان بسبب انشغال نورالدين محمود ببعض الحروب الحاسمة ضد الصليبيين في شمال الشام، وكان نورالدين يرى أن تصعيد العداء بين حكام المسلمين في ذلك الوقت بالذات غير مناسب. أما المستشرق كلود كاهن (۱۲) فقد عزا ذلك إلى اندلاع الثورة الشعبية في مدينة سيواس ضد أميرها الدانشمندي إسماعيل بن إبراهيم بسبب حدوث مجاعة شديدة نجمت عن سقوط الثلوج في تلك المنطقة. ولكن هذا سبب ضعيف إذ أن هذه الثورة قد حدثت في سيواس بعد عودة هذه القوات منها (۱۲)، ولو كانت هذه الثورة قد اشتعلت فعلاً وقت تواجد هذه القوات في سيواس لاستعان الأمير إسماعيل بها لقمع الثائرين.

إن احد الأسباب الرئيسة التي ادت إلى عدم نشوب القتال بين المعسكرين هو مرض نورالدين أثناء قيامه مع حلفائه بمحاصرة القوات السلجوقية في قيصرية، وأشيع آنذاك بأنه قد توفي الأمر الذي أدى إلى أن عمت الفوضى في ارجاء الولايات الدانشمندية وفي بلاد الشام والجزيرة، وظل الناس يتناقلون خبر الوفاة حتى عاد الجند والأمراء من إقليم كبادوكيا إلى بلادهم يحملون تكذيب الخبر، ويؤكدون أن نورالدين كان بالفعل مريضاً لكنه تماثل للشفاء(».

وبعدما انتهت هذه الحادثة لقي كل من إسماعيل امير سيواس وزوجته اخت

<sup>1)</sup> Abdulhaluk Gay: Anadolunun Turklesmesinde. Donum. Noktasi. P.42.

<sup>2)</sup> Cahen: Pre ottoman Turkey P.102

٣) الخلفاء العياسيون والحروب الصليبة، من١١٠.

<sup>.</sup>a...... (1

verted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered version

السلطان قليج ارسلان مصرعهما على ايدي عناصر من الثائرين وذلك سنة ٨٥هـ/ ١١٧٢م، فاتفق رأي الأغلبية في سيواس على دعوة عمه ذي النون بن محمد حاكم قيصرية سابقاً من مقر إقامته في دمشق. وكان ذوالنون قد لجأ إلى نورالدين، وتزوج ابنته (۱۰). وقد أسهمت هذه المصاهرة في زيادة التقارب بين البيتين الدانشمندي والزنكي، وقدم نورالدين بعض المساعدات إلى صهره ذي النون، ووقف إلى جانبه عندما قرر التوجه إلى سيواس لكي يتولى إمارتها بناء على الدعوة التي تلقاها من بعض زعماء المدينة.

ولم يتمكن الأمير ذوالنون من الاستقرار بإمارته طويلاً إذ قصده السلطان قليج أرسلان في نفس العام (١٨٥هـ/ ١١٧٢م) وانتزع منه سيواس، فاستنجد ذوالنون بالأتابك نورالدين محموده.

راسل نورالدين السلطان السلجوقي قليج ارسلان وطلب منه أن يعيد سيواس إلى صاحبها ذي النون، ولكن السلطان لم يجبه إلى طلبه، فزحف نورالدين إليه وقتح من بلاده بهسنا ومرعش ومابينهما من القلاع والحصون وذلك في أوائل شهر ذي القعدة ١٨٥٨هـ/ ١١٧٢م،

وسيّر نورالدين طائفة من عسكره إلى سيواس فملكوها(ه). وكان السلطان السلجوقي حينما علم برْحف نورالدين إلى الأناضول خاف منه، فعاد من طرفها الذي يلي الشام إلى وسطها، وراسل نورالدين يستعطفه ويسأله الصلح، فتوقف نورالدين عن قصده على أمل أن يحسم النزاع دون حرب(١).

وفي هذه الأثناء علم نورالدين بأن الفرنج قد نزلوا على مدينة(١) حمص(٨). فاضطر عند ذلك إلى الموافقة على طلب الصلح الذي تقدم به السلطان قليج

١) ابن العبرى: تاريخ الزمان، ص١٨٦٠

<sup>2)</sup> Chalandon: Les Comnene II. P.493; Mokrimin H.: Danismendliler. in: Islam Encyclopedia. Cilt.3. P.473.

ابن الأثير: التاريخ الباهر، من١٦٠.

<sup>)</sup> ابن واصل: مفرج الكروب، ج١، ص٢٢٣-

ابن قاضي شهبة : الكراكب الدرية، م١٢٧٠.

ابن الأثير: الكلمل، ج ١١، ص ٣٩٢. ؛ أبرشامة: كتاب الروضتين، ج١، ص٣٤ه.

١) - سبط بن الجوزي: مرأة الزمان، ج٨، م٠٢٩٤-

ممن: قلعة حصينة بين تمشق وحلب (ياتوت: معجم البلدان، ج٢، ص٢٠١) وتقع حالياً شمال الماسمة السورية بمشق على مسافة ٢٦١ كلم. (أكرم وفؤاد الساطع: الدليل الأخضر، ص٧٧).

أرسلان، وترك نورالدين قوة عسكرية في سيواس مع قائده محرالدين عبدالمسيح(١) لتكون في خدمة صهره الأمير ذي النون(١).

ولقد أورد ميخائيل السرياني ١٠٠ الذي كان معاصراً لهذه الفترة رواية تختلف بعض الشئ عن الرواية السابقة حيث قال إن السلطان السلجوقي قد استقر في سيواس واستعد للقاء نورالدين، والتقى الجيشان في بلاد جيحان، ولكن لم يجرؤ أحدهما على مهاجمة الآخر لأن كلاً منهما كان يخاف خصمه ويخشى قوته. وطال وقوف الجيشين بدون قتال حتى اشتد الجوع بالجنود ومات أكثرهم نتيجة لذلك. وتدخل بعض الوسطاء في الصلح على أن يتنازل نورالدين عن مدن كيسوم وبهسنا ومرعش للسلطان السلجوقي، ووافق السلطان على أن يكون للأمير ذي النون كبادوكيا وعلى ذلك تم الصلح بينهما، ورجع كل منهما إلى بلاده. وقد بقي الجيش النوري في سيواس بقيادة فخرالدين عبدالمسيح حتى بلاده. وقد بقي الجيش النوري في سيواس بقيادة فخرالدين عبدالمسيح حتى برفي نورالدين محمود(۱) في دمشق يوم الأربعاء حادي عشر شوال سنة ٢٩ههـ(۱) ١٣٠ مايو (آيار) ١١٤٤هـ(١). وعند ذلك عاد فخرالدين بجيشه إلى دمشق تاركاً الأمير الدانشمندي ذاالنون دون قوة كافية لحمايته، فانتهز السلطان قليج

فغرالدين عبدالمسيح: خصي أبيض كان أحد مماليك عمادالدين زنكي ثم التحق بخدمة أبنه قطب الدين مودود الذي ولاه سنة ٩٣٠ هـ على قلعة الموصل نيابة عنه، فعمر فغرالدين هذه القلعة وسار سيرة حسنة، وكان هو المدبر لأمور قطب الدين والمتحكم بشئون دولته، وأشار عليه بأن يومي بالعلك من بعده لابنه الآخر سيف الدين غازي بدلاً من أبنه الأكبر عمادالدين. ولما ترفي قطب الدين مودود سنة ٥٥٥ هـ وتولى مكانه أبنه سيف الدين شاركه فغرالدين عبدالمسيع في تدبير شئون الدولة الزنكية، وتحكم فيه مما أغضب فورالدين محمود فسار إلى الموسل فبادر فغرالدين إلى مراسلته، وعرض عليه تسليمه الموسل على أن يقر سيف الدين غازي على حكمها، وطلب فغرالدين الأمان، فأجابه نورالدين. ولما عاد نورالدين إلى الشام أخذه معه وغير اسمه فسماه عبدالله، وأقطعه إقطاعاً كبيراً. وبعد وفاة نورالدين سنة ٩٦٥ هـ عاد فغرالدين إلى خدمة سيف الدين غازي، ولكنه فقد مكانته السابقة وأصبح عند سيف الدين كغيره من الأمراء. (ابن الأثير: الكامل، جـ ١١، مـ ٢٣١ ـ ٣٣٣، ٣٥٥)

٢) يروي سبط بن الجوزي أن الأمير ذاالنون كان بصحبة نورالدين أثناء رجوعه إلى الشام.
 (مرأة الزمان، ج٨، ص٢٩٤).

٣) الخلفاء العباسيون والحروب السليبية، م١١١٠.

٤) حمدالله مستوفي: تاريخ كزيدة، ص٤٧٥. ؛ خواندمير: حبيب السير، جلد دوم، ص٣٩٥.

ابن الجوزي: المنتظم، ج١٠، ص١٤٧٠ ؛ البنداري: سنا البرق الشامي، تحقيق فتحية النبراوي، ط٢٠ الرياض ١٠٤٩هـ/ ١٩٨٩م، ص٣٣٠.

الخلفاء ألعباسيون والحروب الصليبية، من١١٢٠ ؛ ابن العبري: تاريخ الزمان، من١٨٩٠.

ارسلان هذه الفرصة، واسرع إلى الاستيلاء على سيواس، وبقية املاك الدانشمنديين وضمها إلى بلاده(١).

تبين لنا مما سبق أن بعض أمراء الدانشمنديين اعتمدوا في الفترة الأخيرة من حكمهم على مساندة الأتابك نورالدين محمود الذي كان قد حصل قبل وفاته بسنة واحدة تقريباً على منشور من الخليفة العباسي المستضئ بأمر الله (٦٦٥ مهمه ١١٧٠ ما١٨٠) يقضي بتعيينه حاكماً على بلاد الموصل والجزيرة وإربل(٢) وخلاط والشام وبلاد قليج أرسلان وديار مصر ٢٠).

\* \* \*

المبلغ بن الجوزي: مرآة الزمان، ج٨، من٢٩٤. ؛ العمري: مسالك الأبصار، ج٢٧، من١٠٠.

إربل: مدينة من إعمال المومل، وتسمى قديماً إربلاً (ياتوت: معجم البلدان، ج١٠ ص١٣٨)
 وتعرف حالياً باسم أرديل من الرية العراق الشمالية (استرنج: بلدان الخلافة، ص١٢٧).

ابن الأثير: الكامل، ج١١، ، ٢٩٢٠.

#### ted by liff Combine - (no stamps are applied by registered vers

#### ثالثاً: علاقات الدانشمنديين بالإمارات المستقلة داخل الأناضول

### (۱) بنو منكوجك في أرزنجان وديوريكي (۱۲۵٤ ـ ۲۵۰ هـ / ۱۰۷۱ ـ ۱۲۵۲ م)

بنو منكوجك اسرة تركية فتحت المنطقة الواقعة غربي الفرات والتي تضم مدن ارزنجان وكماخ(١) وديوريكي(٢).

ولقد أفادت المعلومات القليلة جداً التي وجدناها عن هذه الأسرة أن زعيمها منكوجك غازي كان أحد الأمراء الذين كانوا بصحبة السلطان السلجوقي الب أرسلان حينما انتصر على البيزنطيين في معركة منازجرد سنة ٣٤٣هـ/ ١٧٠١م(٣) فأقطعه السلطان مدينتي أرزنجان وكماخ، وأتخذ منكوجك أرزنجان عاصمة لإمارته(۵).

وجاء في رواية أخرى (الله الأمير منكوجك كان من أمراء سليمان بن قتلمش مؤسس دولة السلاجقة بالاناضول، وتوجد عدة قباب في ساحل قره صوره شمال غربي مركز كماخ، كتب على إحداها باللغة الفارسية أن منكوجك هو الذي الشمال غربي مركز كماخ، كتب على إحداها باللغة الفارسية أن منكوجك هو الذي المناسبة المناسبة

أ كَمَاخُ: قلعة بأرض الروم على نهر الفرات الغربي، تقع على الطريق الممتد من ارضروم حتى ارذنجان في ناحية سيواس. (ياقرت: معجم البلدان، ج٤، م٠٤٠٤. ؛ لسترنج: بلدان الخلافة، م٠١٥٠.

الميرريكي: قلعة تقع في اعلى نهر ابريق احد روافد نهر الفرات، وتسمى احياناً «دوريك»
 و «دفريك» وذكرها البيزنطيون بلسم «تفريك» اما العرب فقد اطلقوا عليها اسم «ابريق»
 (لسترنج: بلدان الخلافة، ص١٥١).

٧) منجم باشي: منجم باشي تاريخي، جاد ثاني، ص٧٨ه.

<sup>4)</sup> Setton: A History of the Crusades. V.I. P.163.; Nihad Sami: Turk Edebiatl Tarihi Cilt I. P.287.

<sup>5)</sup> Islam Ansiklopedisi Istanbul 1972. (Mengucukler) Cilt.7. P.713; Ali Sevim: Selcuklu-Ermeni Iliskileri. P.23.

أ. قرة مو: المقصود به نهر الفرات الغربي، ولكن الأتراك سموة بذلك لأن هذه الكلمة معناها عندهم الماء الأسود (لسترنج: بلدان الخلافة، ص١٤٩).

فتح ولايات ارضوم وارزنجان وكماخ ودياريكر(١٠.

ويطلق على منكوجك احياناً لقب الشهيد مما يدل على انه سقط شهيداً في إحدى المعارك التي خاضها بعد تأسيس إمارته ضد الكرج والبيزنطيين.

اما بالنسبة لتاريخ وفاته فإنه لايزال غير محدد(۱۱)، ولكن من المؤكد أن ابنه وخليفته الأمير إسحاق كان على راس إمارة كماخ سنة ١٥هـ/ ١١٨م(١١) مما يشير إلى أن والده قد مات أو على الأقل أنه فقد منصبه قبل ذلك التاريخ. وكان إسحاق بن منكوجك قد سبى مدينة ملطية في العام المشار إليه، فاستنجدت الخاتون أرملة السلطان قليج ارسلان ووالدة سلطان ملطية وقتئذ طغرل أرسلان ببعض الأمراء المجاورين ومن بينهم أمير سيواس غازي بن دانشمند الذي شارك بقواته في شن حملة انتقامية ضد إسحاق بن منكوجك أمير كماخ(١).

ادرك الأمير إسحاق أنه لن يستطيع مواجهة هذه القوات التي دخلت مدينة كماخ فهرب عن بلاده(۱۰)، واتجه إلى طرابزون حيث طلب المساعدة من حاكمها البيزنطي قنسطنطين جابراس(۱۰).

نشبت بين المعسكرين معركة ضارية بجانب قلعة سرمان التابعة لأرزنجان (٧)، مني فيها إسحاق بن منكوجك وحليفه جابراس بهزيمة شديدة ووقعا في الأسر، وقد افتدى جابراس نفسه بثلاثين الف دينار وعاد إلى طرابزون، اما بالنسبة للأمير إسحاق فقد اطلق الأمير غازي بن دانشمند

المرسل بكر: بلاد كبيرة واسعة تنسب إلى بكر بن وائل، تقع بين الشام والعراق، قصبتها المرسل وحرّان، وبها يمر نهرا دجلة والفرات (ياقوت: معجم البلدان، ج٢، م٥٩٥٠ القذويني: آثار البلاد، م٨٦٥٠).

<sup>2)</sup> Islam Ansiklopedisi (Mengucukler) Cilt.7. P.713.

<sup>3)</sup> Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.205.

ابن العبرى: تاريخ الزمان، مس١٢٧٠

Cahen: Pre-ottoman Turkey. P.108.

<sup>4)</sup> Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue. V.3. P.205.

ابن العبري: تاريخ الزمان، من١٣٧٠.

Chalandon: Les Comnene II. P.45.

<sup>6)</sup> Michel le Syrien: Extrait de Chronigue, V.3. P.205.

٧) ابن الأثير: الكامل، ج١٠، ص٨٦٥٠.

سراحه دون مقابل لأنه كان زوج ابنته (۱۱). وقد يتساءل البعض مادام أن الأمير غازي بن دانشمند كان صهراً لابن منكوجك فلماذا تركه هذا وراح يستنجد بالبيزنطيين لمواجهة خصومه أفي الواقع هناك عدة أسباب دفعت ابن منكوجك للقيام بذلك ومنها قبول هذا الأمير بدفع الجزية السنوية لحاكم طرابزون مقابل إعلانه الخضوع للبيزنطيين وتعهدهم بحمايته (۲).

كما أن هناك خلافاً قائماً بين الأمير إسحاق وصهره غازي، بسبب عدم رضا ابن منكرجك عن سياسة صهره الأمير غازي التي ترمي إلى التدخل في شئون سلاجقة الأناضول وبالذات عقب وفاة السلطان قليج أرسلان الأول(٢) ٥٠٠هـ/ ١٠٠٧م (١)، ولهذا السبب اخذ إسحاق يناصب الأمير غازي العداء الذي طال أمده بالرغم من الموقف الإيجابي الأخير الذي أظهره الأمير غازي مع صهره إسحاق حينما سعى إلى إطلاق سراحه دون مقابل. ذلك أنه عند وفاة إسحاق بن منكوجك سنة ١٣٥هـ/ ١١٤٢م اسرع الأمير الدانشمندي محمد بن غازي وضم مدينة كماخ إلى إمارة سيواس(١٠). لكن سيطرته عليها لم تدم طويلاً، حيث انتقل الأمير محمد في نفس العام إلى جوار ربه(٢). ويشير بعض(١٠) الباحثين إلى أن مدينة كماخ قد عادت حال وفاة هذا الأمير إلى بني منكوجك حكامها الأصليين الذين مالبثوا أن انقسموا على أنفسهم إلى قسمين حيث استقل بعضهم في

<sup>1)</sup> Michel le Syrien: Extrait de Chronigue. V.3. P.108.; Cahen: Pre-ottoman Turkey. P.108.

Irene Melikoff: La Geste de Melik Danismend. tome.I. P.132.; Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.163.; Brehier Louis: The Life and Death of Byzantium. V.5. P.224.

<sup>3)</sup> Michel le Syrien: Extrait de Chronigue. V.3. PP.194-195.

٤) ابن الجوزي: مرأة الزمان، ج٨، ص١٧. ؛ النويري: نهاية الأرب، ج٢٧، ص٩٤.

<sup>5)</sup> Michel le Syrien: Extrait de Chronigue. V.3. P.253.; Islam Ansiklopedisi (Mengucukler) Cilt.7. P.714.

ابن الأثير: الكامل، ج١١، ص٩٢. ؛ أبر الفدا: المختصر، ج٣، ص٩٠٠؛ ابن خلدون: العبر، ج٥، م٠٩٠.

<sup>7)</sup> Islam Ansiklopedisi (Mengucukler) Cilt.7. P.714.

نجيب عامم، محمد عارف: عثمانلي تاريخي، برنجي جلد، ص١٦٦٠؛ تأمارا تالبوت رايس:
 السلاجقة، ص١٦٢٠٠

erted by 1111 Combine - (no stamps are applied by registered version

مدينتي كماخ وارزنجان، بينما استقل بعضهم الآخر في مدينة ديوريكي. ويُعد الأمير داود بن إسحاق هو مؤسس فرع إمارة بني منكوجك في كماخ وارزنجان وذلك بعد وفاة والده سنة ٣٥هـ/ ١٤٢٢م(١). وفي عهده تعرضت مدينة كماخ لهجوم عنيف قام به الأمير الدانشمندي في سيواس ياغي بسان بن غازي وذلك سنة ٨٥٥هـ/ ١٢٢٢م(١) ضمن حملته التوسعية التي استهدفت مناطق نفوذ بني منكوجك والأراتقة وقد أجلى خلالها حوالي مائة ألف نسمة عن بلادهم الأصلية هناك(١١)، ولم يعد إلى عاصمته سيواس إلا بعد أن تمكن من قتل أمير كماخ نفسه داود بن إسحاق بن منكوجك بسبب تحالفه ضده مع السلطان السلجوقي قليج بن إسحاق بن منكوجك بسبب تحالفه ضده مع السلطان السلجوقي قليج أرسلان بن مسعود (١٥٥- ٨٨٥هـ/ ١٥٥١- ١٩٢٢م(١)، كما قام بطرد عدد من الأساقفة الموجودين في مدينة كماخ وبعض البلاد المجاورة ومنهم اغناطيوس مطران تل المسانيوس(١) الذي أعاده الأمير الدانشمندي من مدينة كماخ إلى ملطية(١).

وبعد مصرع الأمير داود شاه بن منكوجك خلفه ابنه فخر الدين بهرام شاه(۱۷) الذي يعد اشهر شخصيات هذه الأسرة وهو أول أمير من بني منكوجك يتم العثور على مسكوكات خاصة به إذ أن أقدم سكة مؤرخة لهذا الأمير ترجع إلى سنة ١٥٥هـ/ ١١٦٧م أي بعد توليه الحكم بحوالي خمسة أعوام وهو الذي قام بنقل عاصمة إمارته من كماخ إلى ارزنجان(۱۸)، ومن المحتمل أنه أقدم على هذه الإجراء كي يبتعد قليلاً بعاصمته عن إمارة الدانشمنديين في سيواس بعد أن

<sup>1)</sup> Michel le Syrien: Extrait de Chronigue. V.3. P.253.

<sup>2)</sup> Mokrimin H.: Danismendliler. in: Islam Ansiklopedisi. Cilt.3. P.473.

۳) ابن العبري: تاريخ الزمان، مه١٧٥.

<sup>4)</sup> Islam Ansiklopedisi. Cilt.7. P.714.

تل ارسانيوس: هكذا ورد اسمه في المصادر التي ساقت هذه الحادثة، ولكن يبدو أن المقصود به تل الربب من نهر الفرات الشرقي الذي يطلق عليه احياناً اسم ارسنياس Arsanias وكان الأرمن يسمونه درون Daron ، ويعوفه البيزنطيون بلسم ترونيتس Taronites (ياقوت: معجم البلدان، ج١٠ ص ١٥٥٠ ؛ استرنج: بلدان الخلاقة، ص ١٤٧).

٦) ابن العبرى: تاريخ الزمان، مر١٧٥.

<sup>7)</sup> Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. ¥.55.

<sup>8)</sup> Islam Ansiklopedisi, Cilt.7. P.714.

احمد توحيد: مسكوكات قديمة إسلامية، القسم الرابع، ص٢٠٠١ ستأنلي لين بول: الدول الإسلامية، القسم الرابع، ص٢٣٥.٣٣٤.

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ظلت العاصمة السابقة كماخ في عهد أبيه هدفاً لهجمات أمير سيواس ياغي بسان، ولقد ظل بهرام شاه في الحكم حتى سنة ٢٢٣هـ/ ١٢٢٥م(١) وهي فترة حكم طويلة لم يتمتع بها أحد سواه من أفراد أسرته. ثم خلفه أبنه علاء الدين داود شاه الثاني(١) الذي استمر حكمه حتى سنة ٢٥هـ/ ١٢٢٨م، وفيها استولى سلاجقة الأناضول على إمارة بني منكوجك في ارزنجان (١)

وفيما يتعلق بفرع بني منكوجك في ديوريكي فقد اسسه الأمير سليمان بن إسحاق بن منكوجك، ثم تعاقب على عرش هذه الإمارة بعد وفاة سليمان عدد من ابنائه وأحفاده حتى سقطت سنة ١٥٠هـ/ ١٢٥٢م تقريباً بيد السلاجقة أيضاً شأنها شأن يقية الإمارات التركية الأخر داخل الأناضول()).

\* \* \*

١) ابن الأثير: الكامل، ج١٢، ص٤٢٩.

<sup>2)</sup> Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P 55.

٣) ابن الأثير: الكامل، ج١٢، ص٤٧٨. ؛ ابن خلارن: العبر، ج٥، ص١٩٦٠.

<sup>4)</sup> Islam Ansiklopedisi. Cilt.7. P.714.

ستانلي لين بول: الدول الإسلامية، القسم الأول، ص٣٣٤.٥٣٥٠.

## (۲) بنو سلاق في أرضروم (۲۰۱۵ ـ ۸۹۵ هـ / ۱۰۷۱ ـ ۱۲۰۱ م)

قامت إمارة بني سلدق(۱) في القطاع الشرقي من إقليم الأناضول وذلك اثناء الفتوحات السلجوقية المبكرة لهذه المنطقة عندما اقطع السلطان السلجوقي الب ارسلان أحد أمرائه ويدعى أباالقاسم سلدق مدينة أرضروم ونواحيها عقب الانتصار الكبير الذي أحرزه الجيش السلجوقي ضد البيزنطيين في معركة منازجرد سنة ١٩٦٣هـ/ ١٧١م(١).

وتشير إحدى (٣) الروايات إلى أن هذه الإمارة تأسست سنة ٤٧٣هـ/ ١٠٨٠م في حين تذكر رواية (٤) أخرى بأن ظهور بني سلدق كان بعد عام ٤٧٧هـ/ ١٠٨٤م وقد تزامن ظهور الأمير أبي القاسم سلدق في شرق الأناضول مع ظهور السلاجقة الأتراك هناك مما يبعث على الاعتقاد بأن هذا الأمير ينحدر من أصل تركي، خصوصاً وأن اسمه الحقيقي، وكذلك أصله ونسبه كلها أمور لاتزال غامضة.

ولما آلت السلطة إلى الأمير عزالدين سلدق بن علي سنة ٢٦ههـ/ ١١٣٢م(٥) وقيل سنة ١٥٥هـ/ ١٣٢٠م(٦) قامت في عهده بعض العلاقات السياسية بينه وبين

ا) اختلف المؤرخون حول اسم هذه الأسرة حيث ورد اسمها (سلتق) عند ابن القلانسي: نيل تاريخ بمشق، م١٣٨٠ و(مليق) تارة و(ملتق) تارة اخرى عند كل من ابن الأثير: الكامل، ج١١٠ م٠١٠٠ ؛ ابن الوردي: تتمة المختصر، ج٢٠ م٠١٠٠ ؛ ابن خلدون: العبر، ج٥٠ م٠١٠٠ و ذكرها منجم بلشي بلسم (ميليق) انظر: منجم بلشي تاريخي، جلد ثاني، ص٧٧٥. ولكن يبدو أن (سلدق) هو الأقرب إلى الصحة لأنه ورد هكذا في المسكوكات الخاصة ببعض حكام هذه الأسرة التي ظهرت مرتين إحداهما في عهد عز الدين سلدق بن علي، والأخرى في عهد ابنه ناصر الدين محمد، راجع: أحمد توحيد: مسكوكات قديمة إسلامية قتالوغي، القسم الرابع، ص٧٠٠.

<sup>2)</sup> Vryonis: The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor. P.117.; Cahen: la Syrie du Nord au Temps des Croisades. P.182.; Osman Turan: Dogu Anadolu Turk Devletleri Tarihi. P.3.

<sup>3)</sup> Nihad Sami: Turk Edebiatl Tarihi Cilt I. P.287.

<sup>4)</sup> Umit Hassan. re Baskalari: Turkiye Tarihi.I. P.189.

<sup>5)</sup> Osman Turan: Dogu Anadolu Turk Devletleri Tarihi. PP.6-9.

ا تحمد توحید: مسکوکات قدیمة إسلامیة، القسم الرابع، ص۷۰۰ ؛ خلیل أنهم: بول إسلامیة، ص۷۲۷.

الدانشمنديين في سيواس. إذ أن الهزائم المتوالية التي تعرض لها الأمير سلاق من جانب خصومه الكرج(١) قد أجبرته على عدم مواصلة حروبه في ميادين القتال الخارجية، وجعلته يلتفت إلى المجال الداخلي في الأناضول، حيث وقع نظره على السلطان السلجوقي قليج ارسلان الثاني (٥٥٠ ٨٨ههـ/ ١١٥٥ ـ ١١٩٢م) لكي يقيم معه تحالفا يستطيع من خلاله أن يحافظ على مركزه بين جيرانه(١٠). وبما أن مناطق نفوذ الدانشمنديين في سيواس تفصل بين ارضروم عاصمة بني سلدق وبين العاصمة السلجوقية قونية فإن هذه الخطوة التي اقدم عليها امير ارضروم قد اثارت حفيظة امير سيواس ياغي بسان بن غازي (٥٣٧مـ ٥٠٥هـ/ ١١٤٢ـ ١١٤٨م) واخذ ينتهز الفرص للانتقام منه، وقد تحقق له ذلك عندما زف الأمير عزالدين سلدق ابنته إلى حليفه السلطان قليج ارسلان سنة ٥٠٥هـ/ ١٦٢٨م(٣)، واثناء مرور القافلة التي تحمل زوجة السلطان بالأراضي الدانشمندية، جرى اختطافها من قبل كمين أعده أمير سيواس ياغي بسان الذي رغب أن يعقد قران هذه الفتاة على ابن اخيه الأمير ذي النون بن محمد حاكم قيصرية (١٠)، ولكن ظهرت إحدى العقبات أمام ذلك، حيث إن هذه الأميرة المسلمة قد أصبحت في ذمة زوجها السلطان قليج أرسلان، فأمرها ياغي بسان بالردة عن الإسلام، ففعلت لينفسخ النكاح من قليج ارسلان، ثم عادت إلى الإسلام فزوجها من ابن اخيه ذي النون(٥).

وقد لجأ الأمير ياغي بسان إلى هذا العمل ليفسد الوئام الذي كان وقتئذ . قائماً بين ابن أخيه ذي النون والسلطان قليج أرسلان، ولكي يشعر الأمير عزالدين سلدق بأنه أقوى شوكة من السلطان الذي ارتضاه حليفاً وصهراً له ودخل في تبعيته.

ولما وصلت انباء هذه الحادثة إلى السلطان قليج ارسلان جمع عسكره وسار إلى سيواس لتأديب الأمير ياغي بسان ودارت بينهما معركة ضارية الحق

<sup>)</sup> ابن الأثير: الكامل، ج١١، ص ١٩٠، ٢٨٠، ؛ ابن خلدون: العبر، ج٥، ص٩٤.

<sup>2)</sup> Osman Turan: Dogu Anadolu Turk Devletleri Tarihi. P.16.

٣) ابن الأثير: الكامل، ج١١، ص٣١٧. ؛ منجم باشي: منجم باشي تاريخي، جلد ثاني، ص٥٦٠.

ابن الأثير: نفسه ؛ ابن خلدون: العبر، جه، س. ١٩٠٠

 <sup>)</sup> ابن الأثير: تفسه؛ منجم باشي: نفسه، ص٦١٥.

الدانشمنديون خلالها بقوات السلطان خسائر فادحة (۱۱، فأسرع السلطان واجأ إلى الإمبراطور البيزنطي مانويل كومنين (۱۲۸۰ ۲۷۵هـ/ ۱۱۵۳ ۱۱۵۰ ۱۱۵۰ فأمده بجيش كبير زحف به السلطان ناحية سيواس، ولكنه حينما اقترب منها تلقى خبر وفاة أميرها خصمه ياغي بسان فهاجم بعض بلاده واستولى عليها (۱۲). ورغم أن القوة الدانشمندية في سيواس قد انتابها الضعف على إثر وفاة ياغي بسان وقيام نزاع حاد على السلطة بين خلفائه انتهى بهم إلى إجراء مصالحة مع السلطان (۱۲) فإن موقف والد العروسة الأمير عزالدين سلدق من هذه الحادثة قد ظل مجهولا، وليس من المعلوم ماإذا كان السلطان قد تمكن من الإفراج عنها فيما بعد واخذها من زوجها الجديد الأمير ذي النون أم لا؟ فالمصادر (۱۱) التي عرضت هذه الرواية لم تبين مصير هذه العروس، واكتفت فقط بالإشارة إلى نتيجة الحرب التي وقعت بين السلطان السلجوقي وياغي بسان وماصاحبها من تطورات!

على أية حال بعد سنوات قليلة جدا من وفاة أمير سيواس ياغي بسان (٢٥هـ/ ١٦٢٨م)(١٠) لحق به أمير أرضروم عزالدين سلاق بن على ٣٣مهـ/ ١١٦٧م(١١) وبوفاته فقدت إمارة بني سلاق أحد أقوى أمرائها، الأمر الذي جعل خليفته أبنه ناصر الدين محمد بن سلاق يحتاط لنفسه، ويلتزم جانب الحذر من جيرانه الدانشمنديين، ومن ثم بادر إلى الدخول في تبعية السلطان السلجوقي في العراق وفارس طغرل بن ألب أرسلان (٧٣هـ ١٥٥هـ/ ١١٧٧ـ ١١٩٨م) حيث حملت

البواللذا: المختصر، ج٣، ص٤٦. ؛ العمري: مسالك الأبسار، ج٢٧، ص٣٤. ؛ العيني: عقد الجمان، ج١٧، ورقة ٣٠(ب).

٢) ابن الوردي: تتمة المختصر، ج٢، ص١٠٦٠ ؛ منجم باشي: منجم باشي تاريخي، جلد ثاني،
 م٠١٥٠٠

٣) أبن الأثير: الكامل، ج١١، ص٣١٧. ؛ هزارفن: تنقيع تواريخ الملوك، ص١٠٢.

<sup>☐</sup> Chalandon: Les Comnene II P.493.

ابن الأثير: الكامل، ج١١، ص٣١٧. ؛ ابن خلدون: العبر، ج٥، ص١٩٠. ؛ منجم باشي: منجم باشي
تاريخي، جلد ثاني، ص٢١٥.

ابن العبري: تاريخ الزمان، ص١٧٦٠ ؛ العمري: مسالك الأبصار، ج٢٧، ص٤٢٠. و العمري: مسالك الأبصار، ج٢٧، ص٤٢٠. 

Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P.77.

<sup>6)</sup> Osman Turan: Dogu Anadolu Turk Devletleri Tarihi. P.16.; Cahen: Pre-ottoman Turkey. P.107.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

العملة الخاصة بالأمير محمد اسم هذا السلطان(١٠.

ومن المرجح أن الأمير محمد قد بقي في عرش إمارته حتى سنة ١٥٥هـ/ ١٢٠٠م عندما قصده سلطان ملطية السلجوقي ركن الدين سليمان بن قليج أرسلان (١٩٥٠ ١٠٠هـ/ ١٩٦١ ١٩٠٣م) فخرج إليه الأمير محمد كي يصالحه ولكنه لم يقبل بذلك فقبض عليه، وانتزع منه مدينة أرضروم، وكان محمد هذا آخر أمراء بني سلدق (١٠). وإن كان بعض (١٦) الباحثين يرون بأن ابنه ملكشاه هو آخر حكام هذه الأسرة.

华 华 华

أ أحمد توحيد: مسكوكات قديمة إسلامية، القسم الرابع، ص٧٧٠٠ ؛ غليل العم: دول إسلامية، مر٧٢٧٠.

۲) - ابن الأثير: الكلمل، ج۱۲، ص۱۲۸. ؛ ابن الوردي: تتمة المختصر، ج۲، مس۱۷۲. Cahon: Cahon: المعالمان Taylori Taylori Taylori P.20.: Cahon: مناسط

<sup>3)</sup> Osman Turan: Dogu Anadolu Turk Devletleri Tarihi. P.20.; Cahen: Pre-ottoman Turkey. P.107.

<sup>🗖</sup> أحمد توحيد: مسكوكات قديمة إسلامية، القسم الرابع، ص٧٠.

#### رابعاً: علاقات الدانشمنديين بالأراتقة

الأراتقة قبيلة تركمانية تنتمي إلى ارتق بن اكسك، وقيل (اكسب)(۱) هو احد مماليك السلطان السلجوقي ملكشاه بن الب ارسلان (٢٥٥ هـ/١ ١٠٧٢) وقد قدم ارتق للدولة السلجوقية خدمات عسكرية جليلة في فجر حياته السياسية. ففي عام ٢٥٠هـ/ ١٧٧٦م حارب ارتق في آسيا الصغري ضد البيزنطيين(۱) وتعد هذه الرواية سندا لما ذهب إليه بعضهم(۱) بأن ارتق قد سبق الأمير كمشتكين احمد دانشمند إلى فتح اجزاء عديدة من المناطق التي قامت عليها إمارة الدانشمنديين في سيواس، وبعد وفاة الأمير ارتق اقام ولداه سقمان وايلغازي إمارتين مستقلتين إحداهما سنة ٢٥٠هـ/ ١٠١١م في حصن كيفا بدياربكر، والأخرى سنة ١٠٥هـ/ ١٠١١م في إقليم ماردين(۱).

ولقد عاصرت هاتان الإمارتان الحكم الدانشمندي في كل من سيواس وملطية، وكان أول اتصال سياسي يجري بطريق غير مباشر بين الدانشمنديين والاراتقة يعود إلى سنة ٢٠٥هـ/ ١١١٣م عندما استنجدت والدة سلطان ملطية السلجوقي طغرل ارسلان بالأمير الارتقي بلك بن بهرام(٥) حاكم قلعة بالو(١) ليقف مع ابنها في وجه التهديد الذي تعرضت له ملطية من جانب أمير سيواس غازي بن دانشمند.

ابن غلنون: العبر، ج. ٥، ص ٢٤٦. قال ابن خلكان: ارتق بن اكسب جد العلوك الأراتقية، هر رجل من التركمان تغلب على حلوان والجبل ثم سار إلى الشام مفارقاً لفض الدولة أبي نصر محمد بن جهير خاتفاً من السلطان محمد بن ملكشاد، وذلك في سنة شمان أو تسع واربعين واربعمائة، وملك القلس من جهة تاج الدولة تُتُش السلجوفي، وكان ارتق رجلاً شهماً ذا عثمة وسعادة وجد واجتهاد، ولما توفي سنة اربع وشمائين واربعمائة، تولى بعده ولداه سكمان وايلغازي حكم مدينة القدس، (وفيات الأعيان، ج. ١، ص ١١١).

٧) عماد الدين خليل: الإمارات الأرتقية في الجزيرة والشام، ط١، بيروت ١٩٨٤م، مر٧هـ٨٥.
 3) Mokrimin H.: Danismendliler. in: Islam Ensiklopedisi. Cilt.3. P.469.; Buyuk Ensyclopaedia Cilt I. P.523.; Turk Ensiklopedisi. Cilt XII. P.273.

الذارقي: تاريخ الغارقي، مس٢٦٩. ؛ ابن الأثير: الكامل، ج١٠، مس٥٥١.

<sup>•)</sup> ابن العبري: تاريخ الزمان، س١٣٣ـ١٣٣٠.

٢) بَالَو: قلعة حصينة من نواهي ارمينية بين ارزن الروم وخلاط (ياقوت: معجم البلدان، ج١٠ مس٣٣).

ورغم أن هذا التحالف الذي نشأ بين بلك بن بهرام وسلطان ملطية كان موجها ضد الأمير غازي بن دانشمند فإن ذلك لم يمنع الأمير غازي فيما بعد من الانضمام إلى طرفي هذا التحالف وذلك حين رأى أن هذا يخدم سياسته التوسعية الرامية إلى السيطرة على مدينة ملطية، حيث اتحدت قوى كل من الأمير الارتقي بلك بن بهرام والأمير غازي بن دانشمند وسلطان ملطية طغرل ارسلان ضد الأمير إسحاق بن منكوجك، وإغاروا سنة ١٢هه/ ١١٨٨ على مدينة كماخ عاصمة إمارة بني منكوجك، ولكن سرعان مانشب خلاف حاد بين كل من سلطان ملطية والأمير بلك الارتقي وبين حليفهما الأمير غازي بسبب قيام الأخير بإطلاق سراح صهره ابن منكوجك().

وقد استمر الخلاف بينهما قائماً حتى توفي الأمير بلك سنة ١١٥هـ/ ١١٢٤م(١٠). وبوفاته انزاحت عقبة قوية كانت تقف أمام محاولات الأمير غازي من أجل السيطرة على ملطية.

ومن حسن الطالع للأمير غازي أن بقية أمراء البيت الأرتقي ومعهم سلطان ملطية السلجوقي قد دخلوا في صراع مرير فيما بينهم حول اقتسام أملاك الأمير بلك. ففي حين أقام حسام الدين تمرتاش في حلب(٣)، استولى سليمان بن ايلغازي على حصن زياد(١)، وأخذ سلطان ملطية طغرل أرسلان مسارا(١) وكركر(١) اللتين مالبث سليمان أن نازعه عليهما، وقد أفاد الأمير غازي من هذه الاضطرابات، وأخذ يحاصر ملطية.

ويعد أن ثبّت الأمير غازي أقدامه في ملطية سنة ١٨٥هـ/ ١١٢٤م(٧) حاول النزول في وأدي الفرات والسيطرة على حصن زياد(٨) الذي توفي أميره الأرتقي

<sup>1)</sup> Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.205; Cahen: Pre-ottoman Turkey. P.108.

١) العظيمي: تاريخ العظيمي، من ٢٩٤٠ ؛ ابن العديم: زيدة الحلب، ج٢، من ١٧٤.

٣) ابن الأثير: الكامل، ج١٠، ص٦١٩.

العظيمي: تاريخ العظيمي، ص٣٩٤.

ابن العبري: تاريخ الزمان، ص١٣٩.

٢) كُرْكُرْ: قلعة قرب ملطية بين سميساط وحصن زياد (ياقوت: معجم البلدان، ج٤، ص٤٥٣).

<sup>7)</sup> Michel le Syrien: Extrait de Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.223.

<sup>8)</sup> Chalandon: Les Comnene II. P.78.

سليمان بن ايلغازي في نفس ذلك العام(۱) لكنه وجد مقاومة من داود بن سقمان(۱) امير حصن كيفا فاكتفى غازي بنهب المدينة(۱۱). ثم عرج الأمير غازي على قلعة مسارا التي أصبحت أيضاً تتبع الأمير داود وتمكن من بسط سيطرته عليها(۱۱). وبينما كان الأمير غازي منصرفاً لتوسيع نفوذ إمارته على حساب البلاد الأرتقية في وادي الفرات الأعلى تم خلع صهره وحليفه مسعود سلطان قونية من جانب بعض اخوته فاضطر غازي للعودة إلى داخل الأناضول(۱۰).

ورغم عدم صفاء الجو بين امراء الاراتقة والحكومة الدانشمندية في سيواس خلال هذه الفترة فإن ذلك لم يمنع بعض افراد البيت الدانشمندي من اللجوء إلى الاراتقة عندما تنشب الخلافات بينهم، فقد هرب الامير عين الدولة بن غازي قبل تأسيسه إمارة ملطية إلى قلعة هنزيط الارتقية حينما اختلف مع اخيه محمد بن غازي امير سيواس سنة ٣٥هـ/ ١٣٧٧م، ولكن امير هذه القلعة داود بن سقمان لم يطمئن على سلامة عين الدولة اثناء إقامته في اراضيه بسبب قربها من ملطية ولهذا اسرع الامير الدانشمندي بالخروج إلى مدينة آمد (٧)، وكان داود هو الذي نصحه بذلك حيث كانت تربطه ببني اينال(٨) حكام

١) ابن العديم: زبدة الحلب، ج٢، م١٨٥٥٠

اداود بن سقمان بن ارتق، تولى حكم حصن كيفا خلفاً لأخيه إبراهيم بن سقمان، وقد توفى
 داود سئة ٩٣٩ هـ/ ١٩٤٤م فخلفه ابنه فخرالدين قرا ارسلان. (عمادالدين خليل: الإمارات الأرتقية، من ٩٣٠).

Chalandon: Les Comnene II. P.79.; Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.168.

<sup>4)</sup> Mokrimin H.: Danismendliler. in: Islam Ensiklopedisi. Cilt.3. P.469.

<sup>5)</sup> Michel le Syrien: Extrait de Chronigue. V.3. P.223.

۲) ابن العبرى: تاريخ الزمان، من١٥٣.

٧) الخلفاء العباسيون والحروب الصليبية، ص٨٢٠

<sup>)</sup> بنراينال: من اتابكة الأمير السلجوقي دقاق بن تتش الذي قام سنة ٤٠٠م/ ١٠٩٨م بتفويض حكم مدينة أمد للأمير التركماني اينال الذي قام بدوره بتأسيس حكومة بني اينال هناك وقد جاء من بعده ابنه فضر الدولة إبراهيم الذي كان قبيح السيرة مشهوراً بالظلم، ثم خلفه ولده سعد الدولة إبلالدي (ايل الدي) الذي كان اصلح حالاً من ابيه، وكان على رأس هذه الإمارة حينما وقد عليها الأمير الدانشمشي عين الدولة (الفارقي: تاريخ الفارقي، مس١٦٨٠ و ابن الأثير: الكامل، ج١٠، مس١٤٨، وستانلي لين بول: الدول الإسلامية، القسم الأول، مر٢٠٨٠٠).

آمد علاقات صداقة ومصاهرة مما سيجعل الأمير الدانشمندي لديهم في موقع أكثر أمان واستقرار من بلاد الأراتقة، وبالتالي لن تطاله يد أخيه محمد أمير سيواس.

وظلت علاقات الدانشمنديين في سيواس تجاه الأراتقة عدائية حتى في عهد الأمير ياغي بسان بن غازي فقد انحاز هذه الأمير اثناء تواجده في بلاد بني منكوجك أواخر سنة ١٩٥٨م ١٩١١م إلى جانب أمير آمد جمال الدين محمود بن اينال (٢) (٣٦٥ ـ ٧٩٥ه / ١١٤١ ـ ١٨١٣م) ووزيره كمال الدين أبي القاسم علي بن نيسان (٣) (١٥٥ ـ ٧٧٥ه / ١٥١١ ـ ١٧٧٧م) وذلك ضد أمير حصن كيفا قرا آرسلان بن داود الأرتقي (٣٥ - ١٥٦ه / ١١٤٤ ـ ١٢١٦م) الذي فرض حصاراً على مدينة آمد عاصمة ابن ابنال (٥٠).

ورغم أن الأمير الدانشمندي ياغي بسان كان صهراً لهذا الأمير الأرتقي(١)، فقد هبّ لنجدة حاكم آمد حيث شن حملة مفاجئة على حصن زياد إحدى مناطق

۱) ابن العبرى: تاريخ الزمان، م١٧٥٠.

٢) جمال الدين شمس الملوك محمود بن سعد الدولة إيل آلدي ابن إبراهيم بن اينال التركماني.
 ظل يحكم مدينة آمد بديار بكر حتى طرده صلاح الدين الأيوبي منها سنة ٥٧٥ هـ/ ١١٨٣ م.
 (ستانلي لين بول: الدول الإسلامية، القسم الأول، ص ٣٨٩ ـ ٣٩٩).

٧) جمال الدولة كمال الدين ابوالقاسم على بن مؤيدالدين ابوعلي حسن بن احمد بن نيسان. كان أولاد الأمير نيسان وزراء لبني اينال حكام آمد، وقد بسطوا نفونهم على اسيادهم قبل سنة ٩٣٥ هـ وفي سنة ٩٣٦ هـ جعلوا إدارة الأمور في أيديهم. وقد خلف جمال الدولة كمال الدين أبوالقاسم علي أباء في الوزارة سنة ٥٥١ هـ، وظل لفترة طويلة حيث كان سنة ٩٧٣ هـ على قيد الحياة. (ستانلي لين بول: الدولة الإسلامية، القسم الأول، ص ٩٩٠ ـ ٩٣٣).

أ) فخر الدين قرا ارسلان بن داود بن سقمان بن ارتق صاحب حصن كيفا، واكثر دياربكر، تولى الإمارة سنة ٥٩٩ هـ/ ١٩٤٤م بعد وفاة ابيه مباشرة، منتهزا فرصة غياب اخيه الأكبر ارسلان طفيش الذي كان وقت وفاة ابيه عند عمادالدين زنكي بالموصل. وقد حاول زنكي إبعاد قرا ارسلان وإقامة اخيه مكانه، ولكن قرا ارسلان استنجد بسلطان قونية مسعود بن قليج ارسلان، فتغلب على اخيه طفيش، وعاد هذا إلى الموصل. ولما توفي قرا ارسلان سنة السلان، فتغلب على الحيه شورالدين محمد. (ابن الأثير: الكامل، جـ١١، ص ١٣٦٩ ابن العبري: تاريخ الزمان، ص ١٥٦، ١٧٩).

ابن العبري: نفسه، ص١٧٥.

<sup>→</sup> Abdulhaluk Gay: Anadolunun Turklesmesinde. Donum. Noktasi. P.39.; Mokrimin H.: Danismendliler. in: Islam Ensiklopedisi. Cilt.3. P.473.

٢) رضوان نافذ وإسماعيل حقي: سيواس شهري، ص٢٩.

نفوذ صهره الأمير قرا آرسلان، ثم قصد قلعة شوموشكي، ونهب كل القرى المرتبطة بها. كما هاجم نواحي قيزان (Kizan)، وقره صان Kar San الواقعة في بلاد الجزيرة(۲) وأجلى منها حوالي مائة الف نسمة(۲).

وقد استنجد محمود بن اينال بأمير سيواس بينما كان هذا عائداً بقواته من كماخ إلى ملطية إذ أنه بادر على الفور إلى مهاجمة حصن زياد لكي يضطر قرا ارسلان إلى رفع الحصار عن آمد، ولم يتجه ياغي بسان ناحية آمد مباشرة وذلك لكي يتجنب حدوث مواجهة عسكرية بينه وبين صهره قرا ارسلان الذي ما أن علم بنبأ هذا الهجوم حتى راح يستغيث ببعض حلفائه في المنطقة حيث أنضم إليه كل من أبن عمه أمير ماردين نجم الدين البي(۵) وفضر الدين دولت شاه(۵) بن طفان أرسلان الأحدب(۲) صلحب أرزن(۷) وبدليس(۸) واتحدت الجيوش الثلاثة في حصن زياد، ثم عبرت نهر الفرات في مطلع سنة ١٥٥هـ/ ١٦٣٣م، وهاجمت ملطية، وذلك قبل أن تمضي ناحية سيواس حاضرة الأمير ياغي بسان الذي لم يكن هو ولاك مستعداً لخوض القتال، فاتصل بالأتابك نورالدين محمود وطلب منه التوسط بينه وبين الأمير الأرتقي قرا أرسلان وكان نور الدين يتمتع بنفوذ قوي لدى أمراء الأراتقة في ذلك الوقت فبعث رسولاً إلى قرا أرسلان يناشده بالتوقف عن مهاجمة بلاد ياغي بسان وذلك حقناً لدماء المسلمين ومحافظة على الوحدة الإسلامية، وقد أثمرت مساعى نورالدين عن توقيم هدنة بين قراأرسلان وياغي.

<sup>)</sup> لم تحدد المصادر الجغرانية موقع قلعة شوموشكي ونواحي قيزان في دياربكر.

<sup>2)</sup> Abdulhaluk Gay: Anadolunun Turklesmesinde. Donum. Noktasi. P.42.

٣) ابن العبري: تاريخ الزمان، ص١٧٥٠

نجم الدين البي بن حسام الدين تمرتاش بن ايلغازي بن ارتق ساحب ماردين وميافارقين.
 تولى بعد وفاة أبيه سنة ١٩٥٧ م و١١٥٧ م ومات سنة ١٩٥٢ م فخلفه ابنه قطب الدين.
 (ابرالفدا: المختصر، جـ ٣، ص ٢٦٠؛ ابن العبرى: تاريخ الزمان، ص ١٩٣).

خلط ابن خلدون بین هذا الأمیر وبین آمیر ارزنجان فخر الدین بهرام شاه بن منکرجك (۸۵۸- ۲۲۲هـ/ ۱۲۸۲ ۲۰۱۵) انظر: العبر، به، ص۱۹۳.

<sup>6)</sup> Mokrimin H.: Danismendliler. in: Islam Ensiklopedisi. Cilt.3. P.473.; Abdulhaluk Gay: Anadolunun Turklesmesinde. Donum. Noktasi. P.39.

ارْزَنْ: مدینة مشهورة قرب خلاما و کانت من اعمر نواحي ارمینیة (یاقوت: معجم البلدان، ج۱، ص۱۵۰).

٨) بدليس: إحدى مدن أرمينية الكبرى (الإدريسي: نزهة المشتاق، ج٢، م٠٥٨).

بسان فعادت القوات الأرتقية إثر ذلك إلى بلدانها٠٠٠

وقد اضفت هذه المصالحة، وماأعقبها من وفاة كل من ياغى بسان (٥٠٥هـ/ ١١٦٤) ٢١) ثم قرا ارسلان (١٢٥هـ/ ١١٦٦) ٣) جواً من الهدوء والاستقرار على صعيد العلاقات السياسية بين الجانبين، كما اسهمت المصاهرة التي تمت بينهما سنة ٢٦٥هـ/ ١٧٧١م في تجسيد هذه العلاقات وذلك عندما زفت ابنة الأمير الراحل قرا ارسلان إلى امير ملطية قاسم بن ذي القرنين("، وقد سبق أن أشرنا إلى أن هذه المصاهرة لم يكتب لها أن تتم في موعدها المحدد بسبب وفاة العروس بعد سقوطه من فرسه في يوم الزفاف(٥). ولكن أهل العروسين اتفقوا على إتمام ذلك الزواج باقتران الفتاة بالأمير الدانشمندي افريدون وهو اخو الأمير الراحل، ولم تعمر هذه الزيجة طويلاً حيث ماليثت الأميرة الارتقية أن هربت من قصر زوجها في ملطية وعادت إلى اسرتها في حصن كيفادا،. غير أن هذه الخلافات العائلية بين البيتين الدانشمندي في ملطية والأرتقى في حصن كيفا لم تفسد صفاء الجو السياسي السائد بينهما إبان تلك الفترة، بل انها اسهمت في زيادة التقارب بينهما حتى أن الأراتقة باتوا يعتبرون انفسهم حماة للدانشمنديين في ملطية، وتؤكد مبادرة الأمير الأرتقى محمد بن قرا ارسلان (٥٦٢هـ ١٨٦٨هـ ١١٦٦ م١١٨) إلى التدخل في شئون إمارة ملطية سنة ٢٧٥هـ/ ١١٧١م مانهبنا إليه. وذلك عندما حدث شقاق بين افراد الاسرة الدانشمندية حول من يخلف الامير قاسم بن ذي القرنين على إمارة ملطية وانقسموا إلى فريقين احدهما يؤيد الأخ الأكبر محمد بن ذي القرنين الذي كان يقيم في منفاه خارج ملطية (٧)، والآخر يميل إلى الاخ الأصغر أفريدون (٨)، وحينما بلغ أعيان ملطية أن السلطان السلجوقي قليج

<sup>1)</sup> Mokrimin H.: Danismendliler. in: Islam Ensiklopedisi. Cilt.3. P.473.

ابوالقدا: المختصر ، ج٣ ، ص٤٠ . ؛ العمري: مسالك الأبسار ، ج٢٧ ، ص٤٠ .

٣٢١ م ٢٢٩ م ٣٢٩.

٤) ابن العبري: تاريخ الزمان، ص١٨٤.

<sup>5)</sup> Chalandon: Les Comnene II. P.494.; Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P.52.

٦) ابن العبري: تاريخ الزمان، س١٨٤.

٧) الخلفاء العباسيون والحروب الصليبية، ص١٠٨٠

۸) نفسه.

السلان في طريقه الرما لامتلاكما قادما يقمينا بين على يبده باللب

ارسلان في طريقه إليها لامتلاكها قاموا وقصدوا حصن زياد بهدف طلب المساعدة من الأمير محمد بن قرا ارسلان وكان على راسهم الخصي سعدالدين(١) الذي وحد بينهم وجمعهم ضد السلطان السلجوقي.(١).

وبينما كان الأمير الأرتقي يستعد للتوجه ناحية ملطية وصلته دعوة من حليفه نورالدين محمود يحثه على تعبئة جيشه والمبادرة بالانضمام إليه لمحاربة السلطان قليج ارسلان، وبالفعل اتحد كل من الأراتقة والزنكيين في الموصل وحلب إلى جانب الدانشمنديين لمحاربة السلطان الذي ترك ملطية ونزل بقواته في قيصرية داخل الاناضول ولكن هذه الجيوش تفرقت دون قتال ٣٠٠.

وعندما اخذت إمارة الدانشمنديين في ملطية بالاضمحلال في اواخر عهد الأمير افريدون بن ذي القرنين اتجهت اطماع الاراتقة نحو السيطرة عليها، فحرض أمير حصن كيفا محمد بن قرا ارسلان الارتقي سنة ٧١٥هـ/ ١١٧٥م الامير الدانشمندي المخلوع محمد بن ذي القرنين على انتزاع الإمارة من اخيه، مما يجعلنا نقول بأن الاراتقة قد لعبوا دوراً هاماً في إشعال الفتنة بين الأمير محمد واخيه افريدون.

ولما تمكن الأمير محمد من استرداد عرش إمارة ملطية وداهمه الخطر السلجوقي سنة ٧٣هه / ١١٧٧م لجأ في نهاية المطاف إلى حلفائه الأراتقة في حصن زياد. وقضى بقية أيامه هناك(١).

海 姿 ※

٢) لقبه سعدالدين، واسمه كمشتكين خادم الأتابك نورالدين محمود، وكان نورالدين قد أنابه عنه في الموصل سنة ٦٦٥ هـ حينما عاد منها إلى الشام، وأمر ابن أخيه سيف الدين غاذي بألا ينفرد عن سعدالدين بشئون الدولة، وبعد وفاة نورالدين قبض ابنه الملك الصالح على هذا الخادم وقتله سنة ٧٣٥ هـ. (ابن الأثير: الكلمل، جد ١١، ص ٣٦٤ ـ ٣٦٥ هـ).

<sup>2)</sup> Chalandon: Les Comnene II. P.494.

<sup>3)</sup> Cahen: Pre-ottoman Turkey. P.102.

آ. رخوان نافذ وإسماعيل حقي: سيواس شهري، ص٣٦٠.

الخلفاء العباسيون والحروب الصليبية، ص١١٤.

<sup>☐</sup> Cahen: Pre-ottoman Turkey. P.105., Abdulhaluk Gay: Anadolunun Turklesmesinde. Donum. Noktasi. P.46.

#### خامسا: علاقات الدانشمنديين (الدبلوماسية)(١) بالقوى الإسلامية

لم تقتصر سياسة الدانشمنديين الخارجية تجاه القوى المعاصرة لهم على الجانب العسكري فحسب، بل شملت كذلك الجانب الدبلوماسي، حيث حرص الدانشمنديون على إقامة علاقات طيبة مع جيرانهم تجنباً لويلات الحروب.

وقد اتخذ اسلوب العمل الدبلوماسي بين الدانشمنديين وهذه القوى عدة صور اهمها: السفارات والرسائل المتبادلة والزيارات، ويمكن تقسيم علاقات الدانشمنديين الدبلوماسية إلى ثلاثة اقسام:

- (۱) علاقاتهم بالقوى الإسلامية وهي (دولة سلاجقة الأناضول، والخلافة العباسية، والدولة الزنكية).
  - (٢) علاقاتهم بالقوى الأرمنية والصليبية.
    - (٣) علاقاتهم بالإمبراطورية البيزنطية.

وسنكتفي في هذا الفصل بدراسة القسم الأول الخاص بعلاقات الدانشمنديين الدبلوماسية مع القوى الإسلامية، أما القسمان الآخران فسوف نتناولهما في الفصلين الخامس والسادس من هذه الدراسة، لاتصالهما بموضوعيهما.

الدبلوماسية: مصطلح قديم يرجع إلى امول كلاسيكية، واستعمله اليونان القدامى، ثم انتقل منهم إلى الرومان، ومن هؤلاء إلى اللغات الأوربية الحديثة كالفرنسية والإنجليزية، كما انتقل إلى العربية وغيرها من اللغات والدبلوماسية في اصلها اليوناني القديم اشتقت من فعل «دبلوه» Diploo ومعناه يطرى أو يثنى، ومنه جاء اسم تلك الوثيقة أو المكاتبة الرسمية التي تطرى أو تثنى، والتي عرفت باسم دبلوما Diploma، والتي كان يبعث بها الحكام وأصحاب السلطان بعضهم إلى بعض في علاقاتهم الرسمية، وكانت تخول لحاملها امتيازات ومعاملة خاصة اثناء سفره لأداء المهمة الملقاة على عاتقة، وانتقل المصطلح إلى اللاتينية واستعمله الرومان بشكل مقارب لما درج عليه اليونان، وأصبح الرومان يطلقون كلمة دبلوما على الوثيقة المعلوية والموثقة بالختم والتي كانت الدولة تزود بها من تغوضه في مهمة رسمية، وتكفل له رعاية خاصة، (عمر كمال توفيق: الدبلوماسية الإسلامية والعلاقات السلمية مع الصليبيين، الأسكندرية ١٩٨٦ م، ص ١٧ - ١٨).

#### ١ \_ علاقات الدانشمنديين «الدبلوماسية» بسلاجقة الأناضول

تعود الصلات الدبلوماسية بين الدانشمنديين والقوى الإسلامية بصفة عامة وسلاجقة الأناضول بصفة خاصة إلى وقت مبكر جدا من قيام الإمارة الدانشمندية في سيواس، عندما ارسل الدانشمند رسائل إلى بعض آمراء البلاد الإسلامية المجاورة وهم الأراتقة في ماردين وميافارقين() وآمد وخرتيرت (حصن زياد)، وبني منكوجك في ارزنجان وديوريكي اخبرهم بزحف القوات البيزنطية ناحية البلاد الإسلامية الخاضعة للدانشمنديين(۱۲)، وطلب منهم إمدادات عسكرية(۱۲).

وقد تضمنت رسائل الدانشمند إلى هؤلاء الأمراء العبارة التالية: «إن عدواً لدوداً أغار على بلاد الإسلام فإذا كنتم لاتتفقوا جميعاً على مدي بالمعونة، ولم تدفع هذه الفتنة، فهذا هو شديد البلاء، وسوف يكون وبالاً على الإسلام، وهذا البلاء سوف ينتشر في جميع الأرجاء»(٤).

وفي الوقت نفسه ارسل الدانشمند سفيرا إلى قونية، قابل السلطان السلجوقي قليج ارسلان بن سليمان بن قتلمش (٤٨٥ـ ٥٠٠هـ/ ١٠٩٢ـ ١٠٩٢م) وتقل إليه خبر الهجوم البيزنطي، وطلب منه معونة عسكرية، وقد عرض السفير على السلطان بأن الدانشمند سوف يمنحه جزءا من غنائم الحرب، ويزوجه ابتته، ويتنازل له عن مدينة ابلستين إذا تحقق له النصر على البيزنطيين(ه).

والواقع أن الدانشمند خص السلطان السلجوقي دون غيره من حكام المسلمين بهذه الامتيازات لأنه كان يأمل أن يمده السلطان بقوات عسكرية عاجلة تزيد في حجمها عن تلك القوات التي سوف تصل إليه من اليلاد الإسلامية الأخر، على اعتبار أن السلطان في ذلك الوقت يعد من أقوى زعماء

١) مَيَافارقين: مدينة مشهورة بدياربكر، (ياقوت: معجم البلدان، ج ٥، ص ٢٣٥).

لم تحدد المصادر التاريخية التي ساقت هذه الحادثة زمن وقوعها، ولم تبين كذلك من هم حكام الأراتقة الذين استنجد الدانشمند بهم.

٣) حمدالله مستوفي: تاريخ كزيدة، ص ٤٧٤.؛ ميرخواند: روضة المفا، جلد جهارم، ص ٣٥٣.؛
 خواندمير: حبيب السير، جلدوم، ص ٥٣٨.

ا) أقسرائي: مسامرة الأخبار، من ٢٧-

۰) نفسه،

المسلمين في الأناضول، فضلاً عن قرب المسافة بين الحدود السلجوقية والمنطقة الدانشمنُدية التي يهددها البيزنطيون.

لبى السلطان دعوة الدانشمند وشارك على رأس جيشه في القتال جنباً إلى جنب مع أمراء المسلمين ضد القوات البيزنطية، فألحقوا بها هزيمة ساحقة(١).

ولما انتصر المسلمون بعث الدانشمند مبلغ مائة الف درهم ورسالة إلى السلطان طلب فيها أن يمهله بعض الوقت كي يستعد لتجهيز أبنته التي سوف يزفها إليه عندما يقوم بتسليمه مدينة أبلستين(٢).

اطلع السلطان على رسالة الدانشمند فغضب عليه، واعاد المائة الف درهم اليه، وانتهز هذه الفرصة ليبين أن هدفه الأساسي من القتال الذود عن حياض الإسلام، وليس الرغبة في الحصول على المال، إذ رد على الدنشمند بكتاب قال فيه: أنا ماجئت من أجل المال، ولكن جئت لحماية الإسلام، ولاحاجة لي بدرهم أو دينار(٣).

والحقيقة ان تنافس كل من الدانشمند والسلطان السلجوقي احياناً على زعامة الأتراك المسلمين داخل الأناضول جعل الواحد منهما يستغل كل مآخذ على الزعيم الآخر كي يقلل من مكانتة. فعندما اطلق الدانشمند سراح صاحب انطاكية بوهمند سنة ما 10 الم 10 الم 10 عبر السلطان السلجوقي قليج ارسلان عن استيائه من هذا القرار الذي لم يأخذ الدانشمند رأيه فيه بصفته سلطاناً على كافة انحاء الاناضول، وشريكا للدانشمند في جهاده ضدالصليبين. وقد ارسل السلطان كتاباً إلى الدانشمند قال فيه: «اخي الدانشمند، يامن هو من ابناء الترك، لقد كنت معيناً لي في انتصارات الترك حتى اليوم، ولكنك الآن فقدت اسمك وشهرتك لأنك اطلقت سراح بوهمند اشد النصارى خطراً مقابل حفنة من النقود دون ان تستشيرني»(ه).

وإضافة إلى الرسائل المتبادلة، كانت الزيارات إحدى مظاهر الاتصال

١) أقسرائي: مسامرة الأخبار، من ٢٧.

نفسه من ۲۷ (

٣) نفسه من ٢٨.

٤) ابن الأثير: الكامل، ج ١٠، ص ٣٤٥.

<sup>5)</sup> Osman Turan: Selcukiular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.144.

erted by 1117 Combine - (no stamps are applied by registered version)

الدبلوماسي بين الدانشمنديين والسلاجقة، وبالذات في مرحلة الوحدة السياسية التي قامت بين أمير سيواس غازي بن دانشمند والسلطان السلجوقي مسعود بن قليج أرسلان خلال الفترة (١٠- ٢٥هـ/ ١١١٦ـ ١١٣٥م) حيث قام السلطان مسعود سنة ٢٠٥هـ/ ١٢١٦م بزيارة إلى العاصمة الدانشمندية سيواس قابل خلالها حليفه وصهرة الأمير غازي (١٠)، ونتج عن هذه الزيارة اتفاق الجانبين على الخطة العسكرية التي هاجما بها في العام التالي ٢١٥هـ/ ١١٢٧م الأمير السلجوقي عرب بن قليج أرسلان ٢٠٠٠.

ولقد أثبتت إحدى نساء الأسرة الدانشمندية مهارة فائقة في مجال العمل الدبلوماسي عندما نجحت مرتين في تخفيف حدة التوتر بين السلاجقة والدانشمنديين.

كانت المرة الأولى عندما هاجم السلطان السلجوقي مسعود بن قليج ارسلان مدينة ملطية سنة ١٩٥٨م ١١٤٣م وطلب من اميرها الدانشمندي عين الدولة بن غازي أن يخرج إليه، ويعترف بسيادته، فتحاشى عين الدولة مقابلة السلطان، وكلف زوجته التي كانت ابنة اخي السلطان بمتابعة المفاوضات مع عمها. ولكنها لم تتوصل معه إلى نتيجة. ورغم ذلك ظلت قريبة منه حيث اخذت تتوسل إليه بأن يكف عن تهديدات زوجها، غير أن عمهالم يلتفت إلى وساطتها(ع).

اما المرة الثانية فكانت سنة ١٥٥٧م حينما قامت الأميرة نفسها أيضاً بدور مماثل بين ابنها ذي القرنين بن عين الدولة أمير ملطية، وعمها السلطان مسعود، فقبل السلطان وساطة ابنة أخيه، لكنه اشترط حضور ابنها ذي القرنين بنفسه ليعلن الخضوع أمامه، فخرج إليه حاملاً سيفاً وكفناً، فرحب به السلطان، وأقره على حكم ملطية استجابة لوساطة ابنة أخيه(ه).

١) خواند مدر: حبيب السير ، جلد دوم، ص ٥٢٩.

<sup>-</sup> Chalandon: Les comnene. II.P.44.

<sup>2)</sup> Michel le Syrien: Eztrait de chronigue. V.3. P.223.

<sup>🗀</sup> خواندمير: حبيب السير، جلد دوم، ص ٥٣٩٠

ابن العبري: تاريخ الزمان، من ١٤١.

<sup>4)</sup> Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue. V.3. P.254.

الخلفاء العباسيون والحروب السليبية من مخطوطة ميخائيل السرياني، ص ٥٠٠٠.

ولما طرد الهالي ملطية اميرهم الدانشمندي محمد بن ذي القرنين سنة ٥٥هه/ ١١٧٠م لجاً إلى العاصمة السلجوقية قونية، وقابل السلطان قليج ارسلان بن مسعود، وطلب منه مساعدته حتى يعود إلى ملطية، ويستعيد منصبه. ولكن السلطان اعتذر منه، واكتفى بتعيينه نائباً له في مدينة هرقلة(١١) فلم يوافق الأمير الدانشمندي على هذا الإقطاع لأنه لايحقق الغرض الذي لجأ إلى السلطان من اجله(١١).

\* \* \*

أ هر قُلة: مدينة ببلاد الروم تقع جنوب شرقي قونية، وتسمى حالياً اراكلية. (ياقوت: معجم البلدان، ج ٥، ص ٢٩٨٠؛ لسترنج: بلدان الخلافة، ص ٢٦٦، ١٧٥).

٢) الخلفاء العباسيون والحروب الصليبية من مخطوطة ميخائيل السرياني، ص ١١٤.

٢ - علاقات الدانشمنديين «الدبلوماسية» بالخلافة العباسية

اعتلى عرش الخلافة العباسية خلال فترة الحكم الدانشمندي في كل من سيواس وملطية سبعة خلفاء، بدءاً من عهد الخليفة المقتدي بأمرالله (٢٦٥ـ ٧٨هـ/ ١٠٧٥ـ ١٠٧٥م)، وحتى نهاية عهد الخليفة المستضيء بأمرالله (٢٦٥ـ ٥٧٥هـ/ ١١٧٠م)، وكانت الخلافة طيلة هذه الفترة خاضعة لنفوذ سلاجقة فارس والعراق(١).

وقد حرص الدانشمنديون منذ وقت مبكر على إظهار ولائهم الشديد للخلافة، مما مهد الطريق لقيام اتصالات سياسية مستمرة بين بغداد وكل من سيواس وملطية. فقد زعمت بعض (٢) الروايات بأن مؤسس إمارة الدانشمنديين في سيواس الأمير كمشتكين أحمد دانشمند حصل على إذن رسمي من الخلافة العباسية في بغداد قبل أن يشرع في فتوحاته داخل الأناضول. كما أعطي منشوراً يمنحه صلاحية حكم الولايات التي يتمكن من بسط نفوذه عليها.

وزعم آخرون(۳) بأن الخلافة العباسية قد أشارت على الدانشمند أن يبدأ بتخليص ثغور بلاد الشام من السيطرة البيزنطية، ولكنه استطاع اقناعها بضرورة توجيه عمله أولاً إلى الأناضول.

وإذا صحت هذه الرواية فإن الدانشمند اراد لأعماله الأولى أن تتم وفق إرادة ومشورة الخلافة، فيبادر الراغبون في الجهاد إلى الانخراط في صفوف جيشه، وبالتالي يكثر عدد انصاره ويزداد مؤيدوه، فلا يظهر امام الناس على انه امير مغتصب للبلاد التي سوف يستعيدها، سيما وأن الدانشمند قد وجه اهتمامه إلى داخل الأناضول، وهذه المنطقة برمتها ـ كما هو معروف ـ تقع تحت

١) للحصول على مزيد من المعلومات حول وضع الخلافة العباسية إلمان العصر السلجوقي انظر: (حسين أمين: تاريخ العراق في العصر السلجوقي، بغداد ١٩٦٥م)؛ (عبدالنعيم حسنين: سلاجقة إيران والعراق، مل ٢٠ القاهرة ١٣٠٠م/١٠ (حسن محمود واحمد الشريف: العالم الإسلامي في العصر العباسي، مل ٤٠ الكويت ١٩٨٠م)؛ (محمد مسفر الزهراني: نفوذ السلاجقة السياسي في الدولة العباسية ١٤٤٧، ١٩٥٥م، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م).

٢) عارف على: دانشمندنامة، من ٢-١ هزارفن: تنقيع تواريخ الملوك، من ٩٩.

<sup>-</sup> Mordtmann: Die Dynastie der Danschmende. P.472.

<sup>3)</sup> Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkicy Tarihi. P.123.; Akkaya Sukru: Kitab-i Mklik Danismend Gazi-Danismend name. P.135.

سيطرة الدولة البيزنطية، وهي إحدى القوى المعادية للخلافة العباسية.

وقد قدرت الخلافة العباسية الأعمال العظيمة التي قام بها الدانشمند ضد النصارى داخل الأناضول، يتجلى ذلك من خلال الموقف الإيجابي الذي وقفه الخليفة العباسي المستظهر بالله (٨٨٤ ١٥هـ/ ١٩٨٤ ٨١١٨م) تجاه الدانشمند حينما نشب الخلاف بين هذا الأمير وبين السلطان السلجوقي قليج أرسلان سنة ١٩٤هـ/ ١٩٠٣م(١) حول إطلاق سراح الأمير الصليبي بوهمند، فعمد السلطان إلى تحريض الخلافة العباسية ضد الدانشمند بدعوى انه أفرج عن أخطر أعداء الإسلام نظير مبلغ زهيد من المال قبل استشارة الخلافة في ذلك(١٠). وقد باءت محاولات السلطان السلجوقي بالفشل، إذ لم يصدر عن بغداد أي رد فعل تجاه هذه المسألة خوفاً من تصعيد الموقف بين الدانشمنديين والسلاجقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تمزق الجبهة الإسلامية داخل الأناضول.

ولما توفي الدانشمند سنة ٩٩٩هـ/ ١٠٥٥م(٣) اتبع ابنه وخليفته في سيواس الأمير غازي (٩٩٩ـ ٩٧٩هـ/ ١٠٠٥ م١٣٥م) نهج أبيه في علاقاته (الدبلوماسية) مع الخلافة العباسية، فأرسل إلى الخليفة المسترشد بالله (١٥٠ ٩٧٥هـ/ ١١٨٠ ١٣٥٨م) رأس أمير أنطاكية الصليبي بوهمند الثاني حينما هزمه وقتله في معركة سهل عين زربي سنة ١٥٥هـ/ ١١٨٠م، ومعها هدايا متنوعة ودروع وخيول غنمها من هذه المعركة، فرد الخليفة برسالة استحسان وتشجيع مع بعض الهدايا إلى الأمير غازي(١٠).

وفي سنة ٢٩هـ/ ١١٣٥م صدر تشريف الخلافة العباسية الذي يقضي بمنح الأمير غازي لقب ملك(٥)، حيث أرسل إليه سفارة لتقليده شارة اللقب، الجديد. وعندما وصل سفراء الخلافة إلى ملطية وجدوا الأمير غازي مريضاً. ثم وافته

<sup>1)</sup> Oldenbourg: The Crusades. P.196.

<sup>2)</sup> Grousset: Histoire des Croisades. V.I. P.398.

<sup>3)</sup> Matthieu d'Edesse: Chronigue Extrait. Arm.I. P.256.

<sup>4)</sup> Michel le Syrien: Extrait de la chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.227.; Chalandon: les Comnene II. P.82.; Setton: A History of the crusades. V.3. P.431.

<sup>5)</sup> Michel le Syrien: Extrait de la chronigue. V.3. P.237.

<sup>🗖</sup> ابن العبري: تاريخ الزمان، ص ١٤٧.

المنية في العام نفسه (٢٩هـ/ ١١٣٥م)، فخلعوا حينئذ على ابنه وولي عهده الأمير محمد وأعلنوه ملكاً(١).

ولما حصل النزاع سنة ١٥٥هـ/ ١٣١٦م(٢) بين الخليفة العباسي الراشد بالله (٢٩٥ ـ ٢٥هـ/ ١٣٥٥ وبين السلطان السلجوقي غياث الدين مسعود بن محمد (٣) (٢٩٥ ـ ١٩٥هـ/ ١١٣٥ ـ ١٩٥٩)، طلب الخليفة النجدة من بعض امراء المسلمين في الأناضول، وكان من ضمنهم امير سيواس محمد بن غازي الدانشمندي (١٠ ولكن هذا الأمير كان وقتئذ في وضع لايسمح له بتلبية طلب الخليفة، إذ أن قواته كانت موزعة على جبهتين إحداهما في ملطية لقمع الحركات التي كان يقوم بها بعض اخوته هناك. والأخرى على حدود إمارته المتاخمة لأرمينية الصغرى حيث كانت القوات البيزنطية بقيادة الإمبراطود حناكومنين تتمركز هناك، وتستعد للانقضاض على مناطق النفوذ الدانشمندي القريبة من ارمينية(١٠).

وليس من المستبعد أن يكون الأمير محمد قد تخاذل عن نصرة الخليفة مخافة أن تسوء علاقاته بالسلطان السلجوقي في العراق، حيث كان أكثر أهمية وتأثيراً عليه من الخليفة.

<sup>1)</sup> Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue. P.237.; Chalandon: Les Comnene II. P.89.

نظر المداث هذا المنزاع في: ابن الأثير: الكامل، ج ١١٠ ص ٢٤٤٠.

ابرالفتح مسعود بن محمد بن ملكشاه بن الب ارسلان السلجوقي الملقب غياث الدين، احد ملوك السلجوقية المشاهير. ولد يوم الجمعة الثالث من ذي القعدة سنة ٢٠٥هـ، ولما تولى السلطنة استرزر شرف الدين انوشروان بن خالد القاشاني الذي كان وزيراً للخليفة المسترشد، وكان السلطان غياث الدين مسعود عادلاً، لين الجانب، كبير النفس، له مناقب كثيرة، فرق مملكته على اصحابه، ولم يكن له من السلطنة إلا الإسم. توفي بمدينة همذان في اليوم الحادي عشر من جماد الآخرة سنة ٧٤٥هـ. (ابن خلكان: وفيات الأعيان، ج٥٠ مر ٢٠٢٠٠٠).

ابن العمرائي: الإنباء في تاريخ الخلفاء، تحقيق قاسم السامرائي، ط ٢، الرياض ٢٠٤١هـ/ ١٩٨٨م، من ٢٢٣٠.

ابن الأثير: الكامل، ج ١١، من ٥٣. ابن العبري: تاريخ الزمان، من ١٥٣.
 Chalandon: Les Comnene II. P.89.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ومما سبق اتضح لنا قيام علاقات (دبلوماسية) بين الخلافة العباسية والدانشمنديين إبان فترة قوتهم. ولكن حينما انغمس أمراء الدانشمنديين في مشاكلهم الداخلية بدءا من عهد أمير سيواس محمد بن غازي (٢٩هـ ٧٣ههـ/ ١٣٥ـ ١١٤٢م) أصيبت هذه العلاقات بالفتور، إذ أننا لم نقف بعد ذلك على أي اتصال (دبلوماسي) بين الجانبين.

\* \* \*

٣ - علاقات الدانشمنديين «الدبلوماسية» بالدولة الزنكية

أشرنا في أثناء دراستنا لعلاقات الدانشمنديين السياسية بالدولة الزنكية إلى أن الأتابك نورالدين محمود تولى حماية أكثر أمراء الدانشمنديين في سيواس من الأخطار الخارجية المحيطة بهم. ولذا فمن الطبيعي أن تجري بين الدولة الزنكية والإمارة الدانشمندية بعض الاتصالات الدبلوماسية.

وكان الأتابك عمادالدين زنكي هو الذي بدأ ذلك عندما أنفذ سنة ٣٣٥هـ/ ١٨٨٨م رسائله إلى بعض حكام القوى الإسلامية في بلاد الجزيرة الفراتية والأناضول، وكان من بينهم أمير سيواس محمد بن غازي الدانشمندي، يدعوهم للوقوف إلى جانبه ضد البيزنطيين(١٠).

وكان الأمير الدانشمندي ذوالنون بن محمد قد وجد في مدينة دمشق الخاضعة لنفوذ صهره نورالدين محمود ملاذا آمنا حينما داهمته القوات السلجوقية في قيصرية سنة ٢٤ههـ/ ١١٨٨م(٧).

وعندما هاجمه السلطان السلجوقي قليج ارسلان الثاني في سيواس سنة ٨٦٥هـ/ ١١٧٢م لجأ هذا الأمير إلى نورالدين محمود الذي كان وقتئذ يقف على رأس قواته في الموصل(٣). وعند وصول الأمير ذي النون إليه «أكرم نورالدين نزله، واحسن إليه، وحمل له مايليق أن يحمل إلى الملوك، ووعده بالنصرة والسعى في رد ملكه إليه»(١).

\* \* \*

رئسيمان: تاريخ الحروب الصليبية، ج ٢، ص ٢٤٣٠؛ السيد الباز العريني: الشرق الأوسط،
 ج ١، ص ١٥٠٥؛ عماد الدين خليل: عماد الدين زنكي، ص ٢٤١٠.

<sup>2)</sup> Cahen: Pre-ottoman Turkey. P.102.

٣) ابن الأثير: التاريخ الباهر، من ١٦٠.

٤) ابوشامة: كتاب الروضتين، ج ١، ص ٥٤٢.

### الفصل الخامس

### العلاقات السياسية بين الدانشمنديين والقوى الفرنجية

- أولاً: جهاد الدانشمنديين مع القوى الإسلامية ضد الحملة الصليبية الأولى.
  - € ثانياً: علاقات الدانشمنديين بإمارة انطاكية الصليبة.
    - 👽 ثالثاً: علاقات الدانشمنديين بإمارة الرها الصليبية.
- رابعاً: جهاد الدانشمنديين مع القوى الإسلامية ضد الحملة الصليبية الثانية.
  - عامساً: علاقات الدانشمنديين الدبلوماسية بالأرمن والصليبيين.

# أولاً: جهاد الدانشمنديين مع القوى الإسلامية ضد الحملة الصليبية الأولى

بعد أن تولى الإمبراطور الكسيوس كومنين (٤٧٤ ١٥هـ/ ١٨١١ ١١١٨) عرش الدولة البيزنطية، انتهز فرصة عقد مؤتمر ديني برئاسة البابا أوربان الثاني الدولة البيزنطية، انتهز فرصة عقد مؤتمر ديني برئاسة البابا أوربان الثاني Urban II (٤٨١هـ/ ١٩٥٩م) في مدينة بياكنزا بشمال إيطاليا سنة (٩٨٤هـ/ ١٩٠٥م) فأرسل مبعوثين من جانبه لحضور هذا الاجتماع، وهناك شرح سفراء الإمبراطور أوضاع النصارى في الشرق تحت الحكم الإسلامي(١٠). وعندما انعقد مؤتمر ديني آخر في مدينة كليرمونت بجنوب فرنسا في وقت لاحق من العام المذكور وجه البابا أوربان الثاني الدعوة للاستيلاء على الأراضي المقدسة في فلسطين. وكان أدهيمر اسقف لي بوي Adhemar of le Puy أولى من بادر إلى إعلان استجابته لهذه الدعوة، وبالتالي تم ترشيحه مندوبا عن البابوية في الحملة الصليبية الأولى(١٠).

وقد كانت لدعوة البابا صدى واسع النطاق في غرب اوربا حيث ابدى كثير من الناس رغبتهم للمشاركة في هذه الحملة، وبالفعل توجهت إلى القسطنطينية اولى طلائع هذه الحملة وكانت مؤلفة من الفلاحين والفقراء والبسطاء الذين خرجوا للخلاص مما كانوا يقاسونه من ظروف معيشية صعبة في بلادهم، فزحفوا قبل أن يعطوا البابا والأمراء فرصة تنظيم هذه الحملة تنظيما جديا من الناحيتين السياسية والحربية، ولهذا السبب عُرِفوا باسم الحملة الشعبية أو حملة العامة(٣)، وكانوا بزعامة بعض القادة مثل والتر الملقب بالمفلس Walter

ا) رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية، ج١، م٠١٥٨. ؛ باركر ارنست: الحروب الصليبية، ترجمة السيد الباز العريني، بيروت، م٠٢٣.

<sup>2)</sup> Fulcher of Charters: A History of the Expedition to Jerusalem. P.Z.; Stevenson: The Crusaders in the East. P.6.; Ostrogorsky: History of the Byzantine State. P.320.

انتوني بردج: تاريخ الحروب الصليبية، ترجمة احمد غسان ونبيل الجيرودي، دمشق ١٩٨٥م،
 مس٨٣٠٣٠ ؛ السيد الباز العريني: الشرق الأوسط والحروب الصليبية، ج١، ص١٥٠٠ ١٥١٠
 اسعيد عائلس: الحركة الصليبية، ج١، مس٨٣٠ ١٣٩٠.

العاصمة البيزنطية سنة ١٩٠هـ/ ٣٠ يوليو ١٩٠٦م(١)، نصح الإمبراطور البيزنطي الكسيوس كومنين قواد الحملة بعدم التوغل داخل الأناضول حتى تلحق بهم القوات الصليبية النظامية القادمة من الغرب، إلا انهم تجاهلوا ذلك وهاجموا بعض المدن السلجوقية المحانية للقسطنطينية وفجأة وجدوا انفسهم وجها لوجه المام قوات السلاجقة قرب العاصمة السلجوقية(١) نيقية(١).

ويبدو ان الصليبيين انخدعوا ببعض الانتصارات التي احرزوها خلال المناوشات المبكرة التي جرت بينهم وبين السلاجقة فهاجموا العاصمة نيقية، إلا أن السلاجقة الحقوا بهم خسائر فادحة فأجبروهم على التراجع إلى القسطنطينية، وهناك اخذوا ينتظرون مقدم الحملة النظامية المعروفة بحملة الأمراء التي وصلت أولى مجموعاتها في نفس العام ١٩٠٠م/ نرفمبر ١٩٠٦م بقيادة جودفري أوف بويون Godfrey of Bouillon وإخيه بلدوين Baldwin ثم جاءت المجموعة الثانية بقيادة بوهمند أكبر أبناء الزعيم النورماني روبرت جويسكارد ومعه ابن اخته تانكرد Tancred (١٠). كذلك وصلت في نفس العام للمجموعة الصليبية الثالثة القادمة من إقليم بروفانس Provence تحت زعامة ريموند الصنجيلي Raymond Saint Gilles، وكان بصحبته الأسقف أدهيمر وقد اكتمل عقد حملة الأمراء بقدوم المجموعة الرابعة المكونة من الفرنسيين وقد اكتمل عقد حملة الأمراء بقدوم المجموعة الرابعة المكونة من الفرنسيين بزعامة روبرت النرمندي Stephen (١٠)، وصهره ستيفن Robert of Normandy، وسهره ستيفن Stephen)

ابن القلانسي: نيل تاريخ نمشق، ص١٣٤٠ ؛ المؤلف المجهول: اعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس، ص١٩٠٠

<sup>2)</sup> Anna Comnena: The Alexiad. P.311.

 <sup>&</sup>quot; نيقية: من أعمال استانبول على البر الشرقي، وقد عرفها الترك باسم يزنيق أو أزنيق (الهروي: كتاب الإشارات، م٠٨٥، ؛ لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية، م٠١٩٠).

<sup>4)</sup> Albert of Aix: Historia Hierosolymitana. PP.313-314; Setton: A History of the Crusades. V.I. P.289.; Ostrogorsky: History of the Byzantine State. P.321.

<sup>🗖</sup> إسماق عبيد: روما وبيزنطة، مصر ١٩٧٠م، ص٤٤. ٨٨.

المؤلف المجهول: أعمال الفرنجة، ص٢٢٠ ؛ أنتوني ويست: الحروب الصليبية، ترجمة شكري محمود نديم، بغداد ١٩٦٧م، ص٤٥.

وابن عمه روبرت الثاني "Ropert II" وخلال إقامة الأمراء الصليبيين في العاصمة البيزنطية وافق معظمهم على آداء يمين الولاء للإمبراطور البيزنطي وإعادة جميع المدن البيزنطية التي يقومون بتحريرها إليه، مقابل أن يقدم لهم كل المساعدات العسكرية والمادية التي يحتاجونها(۲). وبعد أن أمضى الصليبيون قرابة أسبوعين في القسطنطينية عبروا البسفور، ونفذوا إلى الممتلكات السلجوقية وحاصروا نيقية. وكان الإمبراطور البيزنطي قد انتقل إلى مدينة بيليكانيوم Pelekanum القريبة من نيقية ليتسنى له أن يراقب الأحداث عن كثب، فيما أرسل فرقة عسكرية بقيادة بوتومايتز Boutoumites لكي تساند القوات الصليبية التي تحاصر نيقية (۳). وكان السلطان السلجوقي قليج أرسلان في ذلك الوقت بعيداً عن نيقية حيث كان قد دخل في صراع مع كمشتكين الدانشمند من أجل السيطرة على مدينة ملطية (۵).

ولم يكترث السلطان السلجوقي في بادئ الأمر بأخبار هذه الحملة بدليل انه ترك أسرته وأمواله داخل نيقية معتقداً أن حاميتها سوف تتمكن من إنزال هزيمة أخرى بالصليبيين كما فعلت قبل ذلك بحملة العامة أتباع بطرس الناسك().

ولم يتنبه السلطان السلجوقي كذلك إلى ضخامة القوات الصليبية إلا في وقت متأخر وعند ذلك بعث بقسم من قواته للدفاع عن نيقية، واشتبك الجانبان في قتال عنيف ودارت الدائرة على الجيش السلجوقي فلاذ بالفرار تاركاً نيقية

<sup>1)</sup> Ostrogorsky: History of the Byzantine State. P.322.

<sup>(</sup>\_) رئسيمان: تاريخ العروب المليبية، ج١، من٢٦٠. اسعيد عاشور: الحركة المليبية، ج١، من٢٠٠.

Albert of Aix: Historia Hierosolymitana. P.314.; The Cambridge Medieval History. Volume IV. P.215.

<sup>3)</sup> Anna Comnena: The Alexiad. P.330.; Setton: A History of the Crusades. V.I. P.289.; Vasiliev: History of the Byzantine Empire. V.2. P.408.

<sup>4)</sup> Radulph of Caen: Gesta Tancredi. P.616.; Oldenbourg: The Crusades. P.88.; Grousset: Histoire des Croisades. V.I. P.28.

<sup>5)</sup> Setton: A History of the Crusades. V.II. P.289.

لما رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية، ج١، ص٠٥٥- ؛ سعيد عاشور: الحركة الصليبية، ج١، مر١٦٢٠

تواجه مصيرها المحتوم حيث قال السلطان قليج ارسلان لأهل نيقية «اعملوا من الآن وصاعدا مأترونه مناسباً»(» وإنطلق مسرعاً إلى ملطبة حيث اتفق مع

الآن وصاعدا مأترونه مناسبا»(۱) وانطلق مسرعاً إلى ملطية حيث اتفق مع الدانشمند على وقف القتال، والاتحاد معاً لصد الخطر الصليبي الذي يهدد كافة القوى الإسلامية داخل الأناضول وخارجها(۲).

وفي هذه الاثناء استسلمت حامية مدينة نيقية السلجوقية بعد اتصالات سرية جرت بين رجال الحامية وبوتومايتز ممثل الإمبراطور البيزنطي في الجيش الصليبي، وذلك مقابل تأمين سلامة ارواح عائلة السلطان وجميع سكان المدينة اثناء خروجهم منها(٣).

وقد ادى سقوط مدينة نيقية سنة (١٤٩٠هـ/ يونيو ١٩٠٩م) إلى رفع الروح المعنوية لدى الصليبيين وشجعهم ذلك على المضى قدماً لمواصلة زحفهم على بقية مدن الأناضول، فقاموا بتقسيم قواتهم إلى قسمين، احدهما كان يضم نورمان إيطاليا بزعامة بوهمند ونورمان فرنسا بزعامة روبرت، واتجه هذا القسم ناحية شمال شرقي الأناضول، اما القسم الآخر ويضم المندوب البابوي ادهيمر ومعه جودفري بويون وريموند الصنجيلي فقد زحف إلى جهة الجنوب الشرقي، وقد اتفق قواد هذين القسمين على اللقاء عند مدينة(٤) دوريليوم(٥).

وفي الوقت الذي شاع فيه خبر سقوط نيقية بأيدي الصليبيين والبيزنطيين في ارجاء الأناضول كان السلطان السلجوقي قليج ارسلان قد نجح في إقناع الدانشمند بتكوين جبهة تركية إسلامية لمنع الخطر الصليبي من التغلغل داخل

١) ابن القلانسي: نيل تاريخ بمشق، م١٣٤٠

Anna Comnena: The Alexiad. P.334.

<sup>2)</sup> Oldenbourg: The Crusades. P.90.; Setton: A History of the Crusades. V.I. P.290.

<sup>3)</sup> Fulcher of Charters: A History of the Expedition to Jerusalem. P.38.; Anna Comnena: The Alexiad. P.338.; William of Tyre: History of Deeds Done Beyond the Sea. V.I. P.166.

<sup>4)</sup> Albert of Aix: Historia Hierosolymitana. P.327.; William of Tyre: History of Deeds Done Beyond the Sea. V.I. P.169.; Setton: A History of the Crusades. V.I. P.292.

العامة عرب العامة التركية القرة التركية القرة (السنرنج: بلدان الخلافة الشرقية من١٦٧).

الأناضول، ومن ثم حشد الأتراك المسلمون جيشاً هائلاً تحت إمرة ثلاثة من كبار زعمائهم وهم السلطان قليج أرسلان وحاكم سيواس الأمير كمشتكيز الدانشمند، والأمير حسن() أحد أمراء كبادوكيا، وقد اتخذت الجيوش الإسلامية مواقعها في واد قرب دوريليوم حيث نصبوا كمينا استعداداً للانقضاض على الصليبين الذين كان برفقتهم سرية بيزنطية يقودها تاتيكيوس Taticius ().

وعندما اجتمعت القوات الصليبية من جديد عند الجسر الذي يقع على النهر الأزرق(٣) في قرية لويكي تقرر تقسيم الجيش مرة اخرى إلى قسمين وذلك لحل مشكلة المؤونة بحيث يسبق احدهما الآخر، ويفصل بينهما يوم واحد، وتولى بوهمند قيادة المجموعة الأولى واتخذ طريقه إلى دوريليوم، في حين تولى ريموند قيادة المجموعة الثانية(٥).

واثناء عبور بوهمند وقواته فوق سهل دوريليوم(٥) في (شعبان ٤٩٠هـ/ يونيو ١٠٩٧م) انقض عليهم الكمين الإسلامي بشكل سريع، وكان اقراده يصرخون

برى كلود كافن أن الأمير حسن هو الأمير بولداجي أحد أمراء الأشاخول الذي برز بعد وفاة سليمان بن قتلمش سنة ٢٠١٩هـ/ ٨٠٠٨م. انظر كتلبه: Pre-Ottoman Turkey.
 بالمحتمد أن المقمود بالأمير حسن هو حسن بن أيوب أحد قواد الدانشمند الذين سبقت الإشارة إليهم في الفصل الثاني من هذا البحث، وقد ثبت أن حسن بن أيوب قد لقي ممرعه في إحدى حروبه ضد المليبيين، انظر:

Irene Melikoff: La Geste de Melik Danismend. tome.I. P.127.

Albert of Aix: Historia Hierosolymitana. P.329.; Anna Comnena: The Alexiad. P.341.; William of Tyre: History of Deeds Done Beyond the Sea. V.I. P.169.

النهر الأزرق: أحد روافد نهر الفرات، وهو يتحدر إلى شمال غربي حصن منصور (استرنج:
بلدان الخلافة، من١٥٦).

<sup>4)</sup> Setton: A History of the Crusades. V.I. P.292.; Oldenbourg: The Crusades. P.90.

<sup>()</sup> رئسيمان: تاريخ الحروب المليبية، ج١٠ م١٢٧٠

August C. Krey: The First Crusade. (Gloucester Mass Peter Smith 1958) p.113.

كان الموقع الدقيق للمعركة موضع خلاف بين بعض المؤرخين، ففي حين أشارت أناكومنين
 إلى أنها حدثت فوق سهل دوريليوم، أنظر: (The Alexiad. P.341) ذكر البرت أكس بأنها
 Ozellis الذي يعرف ألان باسم أوزيليس Degorganhi
 انظر: (Historia Hierosolymitana. P.329.).

بأعلى اصواتهم مرددين عبارة «الله اكبر» فأمر بوهمند فرسانه بأن يترجلوا ويسارعوا إلى نصب المتاريس في الحال، واثناء قيامهم بذلك كان بوهمند قد ركب فرسه، وأخذ يطوف بالصفوف ليرفع معنويات جنوده ويقول: «أنتم أقوى الفرسان (المسيحيين)، وأمامكم معركة ضارية يتم التجهيز لها حولنا الآن، وعلى كل فرد منكم أن يتقدم بشبجاعة نحوهم»(۱)، وأخبرهم أن الفرار مستحيل، والاستسلام يعني الوقوع في الاسر مدى الحياة(۲). وماأن فرغ الجنود من إعداد المتاريس حتى أحاط بهم الجيش الإسلامي(۳) من كل جانب، وقد ضاقت بهذا الجيش المرتفعات والجبال والأودية والسهول المحيطة بأرض المعركة. وأخذوا يرشقون أفراد الجيش الصليبي بقطم الأخشاب والسهام بطريقة لاتحتمل.

واثناء القتال بعث بوهمند رسولاً إلى الجيش الصليبي الثامي يحثه على التعجيل في سيره للمشاركة في هذه المعركة(الله). وبوصول هذا الجيش ودخوله إلى ساحة القتال حدث ارتباك في صفوف الأتراك المسلمين، ولم يستطيعوا ان يحولوا دون اجتماع الجيشين، بعكس الصليبيين الذين تشجعوا، وقويت روحهم المعنوية، وأعادوا ترتيب صفوفهم من جديد، وشن القواد الصليبيون هجوما شاملاً على الأتراك المسلمين، وأخذ كل قائد منهم يُذكر زميله الآخر بماسوف يحصلون عليه من غنائم وأموال طائلة إذا تحقق لهم النصر(ال).

١) المؤلف المجهول: أعمال الفرنجة، مس٣٩.

Albert of Aix: Historia Hierosolymitana. P329.

<sup>2)</sup> Setton: A History of the Crusades. V.I. P.293.

٣) ليس هناك تقدير دقيق لعدد أفراد الجيشين الإسلامي والصليبي نقد أشار المؤلف المجهول إلى أن عدد جيش الأتراك المسلمين يبلغ ثلاثمائة وستين الف مقاتل (اعمال الفرنجة مس٠٤) وقال المؤرخ العظيمي أن قوام جيش الفرنج أثناء عبوره إلى القسطنطينية ثلاثمائة الفرجل (تاريخ العظيمي، ص١٣٧) أما ابن العديم فقال بأن عدد الفرنج أثناء زحفهم إلى بلاد الشام حوالي ثلاثمائة وعشرين الف شخص (زيدة العلب، ج٢٠ ص٠٣١٠).

المؤلف المجهول: أعمال الفرنجة، من٣٩..٤.

William of Tyre: History of Deeds Done Beyond the Sea. V.I. P.170.; Oldenbourg: The Crusades. P.90.; James A. Brundage: The Crusades. (Milwaukee Wisconsin 1976) PP.50-51.

<sup>5)</sup> William of Tyre: History of Deeds Done Beyond the Sea. V.I. P.172.; Setton: A History of the Crusades. V.I. PP.293-294.; Oldenbourg: The Crusades. P.90.

<sup>🗀</sup> رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية، ج١، ص٢٦٣.

ويعرو احداله المؤرحين الصليبيين قدرة القوات الصليبية على تحويل مسار المعركة لصالحها إلى قدوم الفرقة الصليبية الثانية بقيادة جودفري ورفاقه بعد مداية المعركة بوقت قليل. كما زعم بعض المستشرقين الله أن خطة ادهيمر هي الني أربكت الجيش التركي الإسلامي عندما ظهر فجأة ومعه كتيبة من صليبي جنوب فرنسا من التلال الواقعة خلف المواقع التركية الإسلامية، وهذا الشئ لم يضعه الاتراك المسلمون ضمن حساباتهم، كما أنهم لم يتوقعوا أن وقت المعركة سيطول إلى هذا القدر حيث استمرت المعركة حوالي ست ساعات دون انقطاع، الأمر الذي سبب إرباكا لهم، وجعلهم يترددون بين الصمود والانسحاب، ولكنهم وجدوا أنفسهم مجبرين على الانسحاب ناحية الشرق عبر مضايق الجبال، ومنافذ السهول تاركين وراءهم كامل معسكرهم الذي وقع في أيدي الصليبيين فعاثوا فيه، وسلبوا كل غنائمه وثرواته. ثم اقتفى الصليبيون أثرهم مدة أربعة أيام حتى بلغهم أن السلطان السلجوقي قليج أرسلان أحد الزعماء الثلاثة في الجبهة التركية الإسلامية ترك بقية القواد وانسحب هو ورجاله إلى التلال المحاورة (10).

اما بالنسبة للأميرين الدانشمند وحسن فقد توجها إلى مدينة هِرَقْلة، وبالرغم من انتصار الصليبيين في هذه المعركة فإنهم واجهوا مصاعب جمة، وقد وصف مؤرخ ش صليبي أحوالهم اثناء هذه المعركة بقوله: «ولم نجد مانسد به رمقنا سوى الشوك الذي كنا نقتلعه، ونسحقه بأيدينا لنأكله وهو الطعام الذي عشنا عليه ونحن في اشد حالات الضنك. وعندما تعرضت جيادنا للهلاك اضطر عدد كبير من فرساننا أن يسيروا مترجلين، وركب جماعة منا الثيران، وقمنا بجمع الكلاب والماعز والخراف لحمل أمتعتنا».

المؤلف المجهول: اعمال الفرنجة، صالاً-

Setton: A History of the Crusades. V.I. P.294.; Ernle Bradford: The Sword and The Schmitar -Saga of Crusades. London 1974. PP.55-56.

<sup>[</sup> انتوني بردج: تاريخ الحروب المليبية، ص٧٢-

<sup>3)</sup> Fulcher of Charters: A History of the Expedition to Jerusalem P.108., Setton A History of the Crusades. V.I. PP.293-294., James A Brundage The Crusades. PP.50-51

المؤلف المجهول؛ أعمال الفررسجة؛ من٤٣.

وبعد أن استراح الجيش الصليبي مدة يومين في دوريليوم ١١ بدأ قادته في بحث خط السير الذي سوف يسلكونه اثناء زحفهم إلى الشرق، وقد تبين لهم أن الطريق الحربي البيزنطي في وسط الأناضول يخترق إقليم كبادوكيا الذي يسيطر عليه الدانشمنديون لذلك لايمكن الاطمئنان إليه. واستمع قادة الحملة إلى نصيحة مبعوث الإمبراطور البيزنطي المرافق لهم وهي السير عبر الطريق القديم الذي يجتاز صحراء الأناضول، فتحرك الصليبيون من دوريليوم في شعبان 84٠هـ/ ٣يوليو١٠٩٧م، واتفقوا أن تكون كل فرق الجيش على أتصال ببعضها لتجنب ماسبق أن تعرضوا له من أخطار في دوريليوم، وشق الجيش طريقه صوب الجنوب الشرقي عبر هضبة الأناضول حتى وصل إلى قونية، وعسكر على ضفاف إحدى انهارها مدة يومين. ويفضل نصيحة بعض الأرمن المقيمين بالقرب من قونية حمل العساكر معهم من الماء مايكفيهم حتى يصلوا إلى وادى مدينة هرقلة الخصيب(٢). وعند هذه المدينة التقي الصليبيون مرة أخرى بالقوات التركية الإسلامية التي كانت تتريص بهم بقيادة كل من الدانشمند والأمير حسن الذي قاد بمفرده ثمانين الف مقاتل من المشاة المسلحين تسليحاً جيداً (٣). ونشب بينهما قتال شديد، وكان بوهمند يقود ميمنة الجيش الصليبي، فتولى مهمة البحث عن القوات الدانشمندية. ولقد أشار بعض المؤرخين(» إلى أن الأميرين التركيين كانا يأملان من حضورهما إلى هرقلة إجبار الصليبيين عند رؤيتهم على اجتياز جبال طوروس إلى ساحل البحر المتوسط، وعدم سيرهما عبر الطريق الحربي المؤدى إلى املاكهما في كبادوكيا، لكن الصليبيين عندما

<sup>1)</sup> Ernle Bradford: The Sword and The Schmitar -Saga. P.56.

<sup>2)</sup> William of Tyre: History of Deeds Done Beyond the Sea. V.I. P.178.; Ostrogorsky: History of the Byzantine State. P.322.; Setton: A History of the Crusades. V.I. P.295.

<sup>□</sup> رئسيمان: تاريخ العروب الصليبية، ج١، ص٢٦٨. ؛ عاشور: العركة الصليبية، ج١، ص١٦٧.

<sup>3)</sup> Anna Comnena: The Alexiad. P.342.; Vryonis: The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor. P.181.

<sup>4)</sup> Setton: A History of the Crusades. V.I. P.295.; Grousset: Histoire des Crotsades V.I. P.38

ل رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية، ج١، ص٢٦٩.

شاهدوا الأتراك المسلمين بادروا إلى مهاجمتهم، ولم تكن لدى الترك المسلمين وقتئذ الرغبة في القتال، ولهذا أسرعوا إلى الانسحاب ناحية الشمال.

وتقول المؤرخة البيزنطية آناكومنين(۱) أن الصليبيين تذكروا هنا وصية والدها الإمبراطور فلم يقوموا بمطاردة الأتراك المسلمين.

وبعد سقوط مدينة هرقلة بأيدي الصليبيين(۱) تعددت امامهم الطرق المؤدية إلى انطاكية التي كانت احد الأهداف الرئيسة لهم، فبالإضافة إلى الطريق القصير الذي يمر فوق جبال طوروس عبر الممر الكبير لبوابات ارمينية الصغرى فقد تيسر لهم طريق آخر يؤدي إلى انطاكية عبر قيصرية ومرعش(۱۱).

وكان تاتيكيوس Taticius موفد الإمبراطور قد نصح بهذا الطريق، وقبل بعض القادة مشورته، في حين عارضه كل من تانكرد وبلدوين وبقية الأمراء الذين يحملون في نفوسهم كرها للبيزنطيين. فاتخذوا من هذا السبب ذريعة للانفصال عن بقية الجيش الصليبي، ومن ثم سلكوا الطريق الذي يمر عبر جبال طوروس إلى ارمينية(،).

أما بالنسبة للجيش الرئيس فقد تحرك ناحية الشمال الشرقي إلى قيصرية، وعند قلعة أغوستوبوليس(ه) Augustopolis اصطدموا بالأتراك المسلمين بقيادة الأمير حسن فألحق الصليبيون بهم هزيمة أخرى، وأجلوهم عن هذه القلعة(١).

وفي غضون ذلك وضع الصليبيون أيضاً ايديهم على حصن مجاور لهذه · القلعة من حصون الأرمن، فبادروا بتسليمه إلى أمير أرمني معاد للترك المسلمين يدعى «سيمون»(٧)، وعندما وصلوا إلى مدينة قيصرية وجدوها

<sup>1)</sup> Anna Comnena: The Alexiad. P.342.

<sup>2)</sup> Anna Comnena: The Alexiad. P.342.; Vryonis: The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor. P.116.

Setton: A History of the Crusades. V.I. P.296.; Vasiliev: History of the Byzantine Empire. V.II. P.408.

<sup>4)</sup> Setton: A History of the Crusades. V.I. P.296.; Oldenbourg: The Crusades. P.93.

اغرستربولیس: هذا هو الاسم البیزنطی لقلعة قیرشهر الترکیة الواقعة علی بعد شمانین میلاً غرب مدینة قیصریة فی وسط الأناخول (استرنج: بلدان الخلافة، ص۱۷۹).

<sup>6)</sup> Anna Comnena: The Alexiad. P.342.

٧) المؤلف المجهول: اعمال الفرنجة، من ٤٥٠

مهجورة تماماً، وأسرعوا في الحال إلى الجنوب الشرقي ناحية مدينة كومانا (١٠) . Comana . وكان الدانشمنديون يحاصرون هذه المدينة، إلا أنهم ابتعدوا عنها عند علمهم بمسير الصليبيين إليها (٢٠).

ولما وصل الجيش الصليبي إلى كومانا طلب سكانها من المندوب البيزنطي ان يعين حاكماً لهم يتولى امر المدينة باسم الإمبراطور، فرشح لهذه الوظيفة احد القواد وهو «بطرس الأبوسي Petrus de Alpibus» وتقدم الجيش الصليبي من كومانا إلى مدينة كوكسن Coxon وهي «جُكشن الحالية» فأقام بها ثلاثة ايام(»).

وحينما اراد الصليبيون الانتقال من جكشن إلى مرعش لم يسلكوا الطريق المعتاد وذلك خوفا من أن يكون الاتراك المسلمون قد أعدوا لهم كميناً فيه حيث سلكوا طريقاً وعراً بالغ الضيق ناحية الجنوب حتى وصلوا إلى الوادي الذي يقع على مشارف مرعش. ومن هناك اتجهوا إلى انطاكية فوصلوها في اليوم الثاني من شوال سنة 49هـ/ 17كتربر 194م().

ومما سبق تبين لنا ان الحملة الصليبية الاولى شقت طريقها عبر بلاد الاناضول بعد ان حققت انتصارات عديدة على جيوش الاتراك المسلمين، وبعد ان وصلت إلى مشارف بلاد الشام من ناحية الشمال بدا بعض قادتها في تنفيذ احد اهدافهم المتمثل في تكوين إمارات صليبية مستقلة ذات مواقع استراتيجية، وذلك على حساب البلاد الإسلامية.

#### 张 张 张

<sup>()</sup> كرمانا: إحدى مدن أرمينية المغرى وأصبحت تسمى بالسنتيا Placentia

<sup>→</sup> Setton: A History of the Crusades. V.I. P.297.

<sup>2)</sup> Grousset: Histoire des Croisades. V.I. P.38.; Oldenbourg: The Crusades. P.93.

٣) المؤلف المجهول: أعمال الفرنجة، ص٤٦.

Grousset: Histoire des Croisades. V.I. P.38.

أبن القلانسي: نيل تاريخ بمشق، ص١٣٤. ؛ أبن الأثير: الكامل، ج١٠، ص٢٧٤. ؛ المؤلف المجهول: أعمال الفرنجة، ص٢٤٠٤.

Setton: A History of the Crusades. V.I. P.298.; James A. Brundage: The Crusades. P.51.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### ثانياً: علاقات الدانشمنديين بإمارة أنطاكية الصليبية

دخلت قوات القرنج انطاكية التي كانت تحت سيطرة الأمير ياغي سيان الهرم الأحد الشعبان سنة الاهدا اليونيو ١٩٨٨م وذلك بعد حصار طويل استطاع خلاله القائد بوهمند أن يوطد صلته بقائد أحد أبراج المدينة ويدعى فيروز الارمني الذي كان يضمر في نفسه كرها شديدا للأمير ياغي سيان، حيث سمح للفرنج بالتسلل ليلا إلى انطاكية عن طريق البرج الذي يتولى حراسته. وكان ياغي سيان قد استنجد ببعض أمراء المسلمين في الشام والموصل، فأسرعوا للدفاع عن المدينة. وقد لقي ياغي سيان مصرعه عندما حاول الهروب عنها بعد تشديد الحصار عليها. وخاض المسلمون بقيادة أمير الموصل كربوقان حربا شرسة ضد الفرنج، ولكن المسلمين فزموا، فدخلت قوات الفرنج مدينة أنطاكية (١٠). وقد حدث بين قواد الجيش الصليبي نزاع شديد حول من يتولى إدارة مدينة انطاكية منهم إلا أن الأمور مالبثت أن استقرت بينهم، وظفر بوهمند بالحكم ليصبح بذلك مؤسس أول إمارة صليبية في انطاكية (١٠).

الرد ابن الأثير اسمه هكذا «باغي سيان بن محمد بن الب التركماني». (الكامل: ج٠١٠ من ٢٧٥). وهو احد قواد السلطان السلجوقي ملكشاه بن الب ارسلان، وكان بصحبته عند قدومه إلى انطاكية سنة ٤٧٩ هـ حيث تسلمها السلطان من الحسن بن طاهر وزير سليمان ابن قتلمش وولى عليها ياغي سيان، وظل أميراً عليها حتى اقتحمها الفرنج سنة ٤٩١هـ. (ابن العديم: زبدة الحلب، ج ٢٠ من ١٠١).

الشارت بعض المصادر العربية إلى أن اسمه «زرّاد» من الزرّادين ويعرف بروزّبه (ابن القلانسي: نيل تاريخ بمشق، ص١٩٦٠ ؛ ابن الأثير: الكامل، ج١٠، ص١٩٧٤).

٣) كربوقا: قوام الدولة ابوسعيد كربوقا من قواد السلطان السلجوقي ركن الدين بركيارق. وقد ملك كربوقا مدينة الموصل في ذي القعدة سنة ٨٩غه، وتوفى سنة ٩٩غه. عند مدينة خري بأذربيجان. (ابن الأثير: الكامل، ج ١٠، ص ٢٥٨، ٣٤١).

ابن الجوزي: المنتظم، ج٩، ص٥٠٠. ؛ ابن الأثير: الكامل، ج١٠، ص٢٧٤. ؛ ابن شداد: الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة، ميكروفيلم بمكتبة جامعة الإمام بالرياض رقم -٢٤ف ورقة٢٢٢(ب).

ه) العظيمي: تاريخ العظيمي، من٣٧٣٠. ؛ ابن العديم: زبدة الحلب، ج٢، من١٣٤٠.

<sup>☐</sup> Vasiliev: History of the Byzantine Empire. V.2. P.408.; Cambridge Medieval History. V.IV. P.741.

<sup>□</sup> لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذه الإمارة الصليبية طالع: حسين محمد عطية: إمارة انطاكية المديبية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الأداب جامعة الأسكندرية لعام ١٩٨٨م.

وفي مستهل حكم الأمير بوهمند تعرضت انطاكية لبعض الأخطار الخارجية وقد جاء اولها من الإمبراطور البيزنطي الكسيوس كومنين الذي رأى أن بوهمند قد خدعه، وحنث باليمين الذي قطعه على نفسه بتسليمه انطاكية فوراستعادتها من المسلمين(١).

وفي سنة ١٩٣هـ/ ١١٠٠م وقع بوهمند اسيرا بيد امير سيواس الدانشمندي وذلك عند قيامه بالدفاع عن مدينة ملطية التي كان الدانشمند يحاصرها بغية انتزاعها من حاكمها جبريل الأرمني(٢).

وقد اختلفت الروايات حول تحديد مكان إقامة بوهمند اثناء نهوضه لمساعدة امير ملطية فيذكر المؤرخ اللاتيني فولشر دي شارتر(۱۱) ان بوهمند لم يكن بعيداً عن ملطية حينما هاجمتها القوات الدانشمندية غير انه لم يحدد موقعه بصورة دقيقة. وحسب هذه الرواية فإن بوهمند كان يرى آنذاك ان ملطية يجب ان تؤول إليه نتيجة العلاقات الطيبة التي تربطه بأميرها جبريل.

اما المؤرخ رادولف دي كان() فيشير إلى أن بوهمند حينما علم عن طريق جواسيسه أن القوات الدانشمندية فرضت حصارها حول ملطية التي تبعد مسيرة عشرة أيام أو أكثر عن انطاكية جمع قواته، وهرع مسرعاً إليها لرفع الحصار عنها، ونجد في بعض() المصادر العربية تطابقاً مع هذه الرواية فهي تذكر بأن بوهمند حينما بلغه خبر هجوم الدانشمند على ملطية كان وقتئذ قد نزل في حصن أفامية()، فعاد مسرعاً إلى انطاكية، وحشد جيشاً قصد به ملطية.

وقد ساق المؤرخ ابن العديم(٧) رواية تختلف عن الروايات السابقة حيث قال

<sup>1)</sup> Stevenson: The Crusaders in the East. P.12.; Ostrogorsky: History of the Byzantine State. P.323.

<sup>2)</sup> Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.188. ابن الأثير: الكامل، ج١٠٠ م ٢٠٠٠ ؛ ابوالفدا: المختصر، ج٢، مس٢١٢.

<sup>3)</sup> Fulcher of Charters: A History of the Expedition to Jerusalem. P.135.

<sup>4)</sup> Radulph of Caen: Gesta Tancredi. P.704.

أبن القلانسي: نيل تاريخ بمشق، م١٣٨٠ ؛ العظيمي: تاريخ العظيمي، م١٧٤٠ ؛ ابن الأثير:
 الكامل، ج١٠٠ س٠٠٠٣٠٠

٢) حصن المامية: مدينة حصينة من سواحل الشام (ياقوت: معجم البلدان، ج٢، ص٢٢٧) وهي حاليا
 تقع شمال غرب دمشق على بعد ٢٥٦ كلم (اكرم ونؤاد الساطع: الدليل الأخضر، ص٧٧).

٧) زبدة الحلب، ج٢، ص١٤٥.

erted by liff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ان بوهمند كان وقت الهجوم الدانشمندي على ملطية يستعد لحصار مدينة حلب، وحشد لذلك جيشاً في المُشْرفة في الناحية الجنوبية من حلب. وبعد يوم او يومين من ذلك الغى بوهمند خطته التي ترمي إلى محاصرة حلب، وزحف إلى ملطية للدفاع عنها.

ويبدو أن حروب بوهمند في شمال الشام ضد كل من أمير حلب السلجوةي رضوان بن تتش، وأمير مرعش ثاتول الأرمني() خلال الفترة التي سبقت الهجوم الدانشمندي على ملطية هي التي أوجدت اللبس حول مكان وجوده وقت وقوع هذا الهجوم، وكان بوهمند في انطاكية حينما طلب جبريل مساعدته، أو ربما أنه كان في طريقه عائداً إليها من شمال الشام، حيث بادر على الفور بتجميع قواته، وهرع مسرعاً إلى ملطية ليفك عنها الحصار الدانشمندي المضروب عليها بعد أن أقسم صاحبها ثلاثة أيمان بتسليم مدينته للصليبيين إذا وقفوا إلى جانبه في محنته()، وفي الوقت الذي اكتفى فيه أحد المؤرخين() بالقول أن بوهمند خرج إلى ملطية ومعه بعض رفاقه، ذكر أبن الأثير() أن هذا الأمير ورد على ملطية في خمسة الآف مقاتل، في حين ذهب البعض() إلى القول بأن جيش بوهمند كان قليلاً حيث لايتجاوز عدده ثلاثمائة فارس وهناك من قدر عدده بغض بغض بغض بغض عدده ثلاثمائة فارس وهناك من قدر عدده

أ) كانت مرعش تحت سيطرة الأمير الأرمني فيلاريتوس براخاميوس، ولكن الأتراك المسلمين استعادوها منه، ثم انتقلت منهم بحدود سنة ٩٠٤٠٠ ١٩٠٠م إلى الصليبيين الذين سلموها بدورهم إلى الإمبراطور البيزنطي الكسيوس كرمنين، فعهد بحكمها إلى الأمير ثاتول الأرمني، وظل فيها حتى سنة ٩٤١هـ/ ١٠٤٠م حين أخذها الصليبيون منه. (علية الجنزوري: إمارة الرها الصليبية، القاهرة ١٩٧٥م، ص ٣٤).

<sup>2)</sup> Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.188.

<sup>3)</sup> Fulcher of Charters: A History of the Expedition to Jerusalem. P.135.

۱) الكامل، ج.۱، مس۳۰۰

<sup>5)</sup> Stevenson: The Crusaders in the East. P.73.; Cahen: la Syrie de Nord ou Temps des Croisades. P.228.

ل رنسيمان: تاريخ الحروب المليبية، ج١، ص٤٥٣.

<sup>6)</sup> Grousset: Histoire des Croisades. V.I. P.379

ولقد عزا بعضهم(١) خروج الأمير الصليبي بهذا العدد القليل من العساكر اعتقاداً منه بأنه سيتمكن من قهر الدانشمند بهذه القوة الصغيرة العدد، فسار وصعد التلال التي تفصل ملطية المحاصرة عن وادي نهر آق صور١١)، ولكن الدانشمند تربص له في ذلك الموضع، وقام بنصب الكمائن في أماكن متعددة(١٠). ومن الملاحظ هنا أن أكثر المصادر لم تتفق فيما بينها بشأن تحديد الموقع الذي جرى فيه القتال بين الطرفين، ففي حين اكتفى بعضها(١) بالإشارة إلى أن القتال حدث في مكان ليس ببعيد عن ملطية، نجد ابن العديم(٥) يذكر بأن الدانشمند لقى بوهمند بأرض مرعش. ومن المحتمل أن هذه الموقعة قد حدثت بالفعل في مكان يتوسط بين ملطية ومرعش، ومعروف أنه ليس هناك مسافة تذكر بين هاتين المدينتين ومما يرجح هذا الاحتمال الوصف الذي أورده المؤرخ رادولف دي كان(١) لهذه المعركة حيث ذكر أن الدانشمند لما علم باقتراب بوهمند منه تراجع بجيشه كعادة الأتراك في القتال ورفع الحصار عن ملطية وانسحب عنها قليلاً، وعند وصول بوهمند إلى ملطية لم يجد حولها احداً من الأتراك فعقد مجلساً للتشاور مع رجاله، فأشاروا عليه التقدم ببطء شديد، ثم التريث لنيل قسطاً من الراحة، ولكن بوهمند رفض هذا الراى، وانطلق لمطاردة القوات الدانشمندية. وفجأة انقضت عليه الكمائن التي نصبها الدانشمند من كل جانب، وجرى بين الجانبين قتال مرير في شهر ذي القعدة سنة ١٩٣هـ/

١) رنسيمان: تاريخ الحروب المليبية، ج١، ص٤٥٣.

Grousset: Histoire des Croisades. V.I. P.379; Cahen: la Syrie de Nord ou Temps des Croisades. P.228.

لق مو: أحد منابع نهر جيحان الذي يقع في جنوب شرقي الأنامول (لسترنج: بلدان الخلافة، من١٥٥).

<sup>3)</sup> Fulcher of Charters: A History of the Expedition to Jerusalem. P.135.; Matthieu d'Edesse: Chronigue Extrait Arm.I. P.230.; Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.188.

٤) ابن الأثير: الكامل، ج١٠، ص٣٠٠. ؛ أبوالفدا: المختصر، ج٢، ص٢١٢.

<sup>☐</sup> Fulcher of Charters: A History of the Expedition to Jerusalem. P.135.; William of Tyre: History of Deeds Done Beyond the Sea. V.I. P.411.

٥) زبدة الحلب، ج٢، ص١٤٥.

<sup>6)</sup> Radulph of Caen Gesta Tancredi. P.705.

هااغسطس "الم تكبد خلاله اتباع بوهمند من الفرنج والأرمن خسائر فالحة الأووقع بوهمند نفسه في الأسر، كما لقي كل من أسقف أنطاكية سييريان Cyprien، وأسقف مرعش جريجوري Gregoire حتفهما في هذا القتال. وقد لاذ بعض الناجين من المعركة بالفرار، واتجهوا صوب مدينة الرها(١).

ويزعم بعض المؤرخين(٣) بأن هزيمة بوهمند سببها الخيانة التي قام بها بعض امراء الأرمن في هذه المنطقة خوفاً من أن يقوم بوهمند بتجريدهم من أملاكهم بعد استيلائه على ملطية، فعاتبوا جبريل على دعوته له، فتنبه أمير ملطية وأدرك أنه قد أخطأ، وبالتالي كتب للدانشمند يخبره بقدوم بوهمند.

وعندما رأى جبريل أن بوهمند قد وصل إلى مكان قريب من ملطية يسمى جافينا Gafina، أخذ يعمل على تأخيره خادعاً إياه بكلمات كاذبة ريثما يقرغ الدانشمند من نصب الكمائن لبوهمند استعداداً للقبض عليه.

اما المؤرخ متى الرهاوي() فقد زعم أن سبب هزيمة بوهمند عدم اكتراثه بالقوات الدانشمندية، فقد كان يسير قبل وصوله إلى خصمه قرب ملطية في أمان تام دون أن يتخذ الاحتياطات اللازمة (حتى أن جنوده خلعوا دروعهم، وتجردوا تماماً من معداتهم العسكرية، وتزينوا بالحلي وكأنهم قد خرجوا إلى مناسبة دينية، واعتمدوا على عبيدهم في العناية بأسلحتهم).

وهكذا دفع بوهمند الثمن غالياً من جراء عدم مبالاته حيث أصيب بجروح، وقع أسيراً في أيدي الدانشمنديين الذين زحفوا لمواصلة حصار ملطية(١٠٠، وقد

ابن القلانسي: نيل تاريخ بمشق، ص١٣٨، ؛ العظيمي: تاريخ العظيمي، م١٣٧٠. ؛ ابن الأثير:
 الكامل، ج١٠، ص٢٠٠٠. ؛ ابن الوردي: تتمة المختصر، ج٢٠ ص٢١٠.

Fulcher of Charters: A History of the Expedition to Jerusalem. P.135.

<sup>2)</sup> Radulph of Caen: Gesta Tancredi. P.705.; Matthieu d'Edesse: Chronigue Extrait Arm.I. P.231.; William of Tyre: History of Deeds Done Beyond the Sea. V.I. P.411.

<sup>3)</sup> Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.188.
الا البن البيري: تاريخ الزمان، من١٢٦٠.

<sup>4)</sup> Matthieu d'Edesse: Chronigue Extrait Arm.I. PP.230-231.

<sup>5)</sup> Radulph of Caen: Gesta Tancredi. P.705.; Fulcher of Charters: A History of the Expedition to Jerusalem. P.135.; William of Tyre History of Deeds Done Beyond the Sea. V.I. P.411

عمد الدانشمنديون إلى إثارة الرعب في نفوس أهل ملطية، فرفعوا رؤوس القتلى على أسنة الرماح، وكشفوا عن الأسرى وهم مكبلين بالأغلال، وكانوا متوقعين أن يبادر أهل ملطية بتسليم المدينة(١). ولكن الدانشمنديين مالبثوا أن انسحبوا إلى سيواس عند سماعهم بخبر زحف أمير الرها الصليبي بلدوين البولوني إليهم. وجرى إرسال الأسيرين بوهمند وريتشارد إلى نيكسار (قىصرية الجديدة) حيث تقرر سجنهما هناك(١).

وكان لحادثة اسر بوهمند ردود فعل متباينة لدى الأوساط الإسلامية والبيزنطية والصليبية. فبالنسبة للمسلمين فقد اثار هذا النبأ موجة الحماسة داخل صفوفهم، حيث انتهز بعض الأمراء المسلمين هذه الفرصة لاستعادة أملاكهم التي سلبها الفرنج منهم. وتحقيقاً لهذا الهدف فقد حاول أمير حصن كيفا وآمد سقمان بن أرتق (40ء 40ءهـ/ 111ء 111ء) استرداد بلدة سروج(۱) التي ضمها بلدوين إلى إمارة الرها، وأسرع سكان المدينة لعقد معاهدة مع الأمير سقمان (۱). كذلك تشجع أمير حلب رضوان بن تتش السلجوقي (40ء ١٠٥هـ/ 10٠٥مـ ١٩٠١مـ قرب(۱) سرمين(۱). كما أن أمير حمص جناح الدولة حسين(۱) (40ء 10ءهـ/ 10ءهـ/ 10ءهـ/ 10ءهـ/ 10ءهـ/ 10ءهـ/ 10ءهـ/ 11ءهـ/ 11ءهـر حمص جناح الدولة حسين(۱) (10ءهـ/ 11ءهـ/ 11ء

Grousset: Histoire des Croisades. V.I. P.380.; Irene Melikoff: La Geste de Melik Danismend. tome.I. P 95.

<sup>2)</sup> Radulph of Caen: Gesta Tancredi. P.705.; Fulcher of Charters: A History of the Expedition to Jerusalem. P.135.; Matthieu d'Edesse: Chronigue Extrait Arm.I. P.231.

۳) سروج: بلدة قريبة من حران من ديار مضر (ياقرت: معجم البلدان، ج٣، ص٢١٦).
4) Matthieu d'Edesse: Chronigue Extrait Arm.I. P.232.

ابن العديم: زبدة الحلب، ج٢، ص٨٢٥ ، ٤٨٣.

العظيمي: تاريخ العظيمي، ص٣٧٤- ؛ ابن العديم: زبدة الخلب، ج٢، ص٥٠٥-.

٧) سرمين: بلدة مشهورة من أعمال حلب (باقوت: معجم البلدان، ٣٣، ص٢١٥).

أ) جناح الدولة حسين (تابك الملك فخر الملوك رضوان بن تتش. وثب عليه نفر من الباطنية فقتلوه وهو يؤدي صلاة الجمعة مع جماعة من اصحابه وذلك سنة ٩٦٦هـ. (ابن القلانسي: نيل تاريخ بمشق، ص ١٣٣، ١٤٢).

ابن القلانسي: نيل تاريخ دمشق، ص١٤٢٠ ؛ ابن العديم: زبدة الحلب، ج٢، ص٤٨٧، ٤٩١.

طرطوس(۱۱)، وشمالي معرة النعمان(۱۲)، وأسفونا(۱۲)، واجتاح كذلك جبل السماق(۱۱) إلا أن عمله الأخير أدخله في مواجهة مع سيده أمير حلب رضوان بن تتش(۱۰).

وفي الجانب البيزنطي اصبح الإمبراطور الكسيوس كومنين متفائلاً اكثر من اي وقت مضى في مسألة عودة انطاكية إلى حوزة الإمبراطورية، حيث كان بوهمند قبل اسره قد رفض مراراً كل الدعوات التي وجهها الإمبراطور إليه لتسليمه مدينة انطاكية وذلك التزاماً باتفاق القسطنطينية الذي تم بين الإمبراطور واغلب امراء الحملة الصليبية ومن بينهم بوهمند، ويقضي الاتفاق بتسليم جميع المدن التي يستولي عليها الصليبيون من المسلمين إلى الإمبراطور (۱). ولم يكن الغرض من الحملة العسكرية التي ارسلها الإمبراطور إلى ارمينية الصغرى فور بلوغه خبر اسر بوهمند انتزاع المدن البيزنطية التي سيطر عليها بوهمند قبل اسره فحسب، بقدر ماكانت تهدف إلى استطلاع احوال انطاكية والتعرف على إمكانية القيام بهجوم بيزنطي مفاجئ عليها(۱).

اما بالنسبة للصليبيين فقد استفاد بعضهم فائدة كبيرة من اسر بوهمند؛ ففي انطاكية قرر اصحاب الراي فيها استدعاء تانكرد وهو ابن اخت بوهمند الذي كان يحكم إقليم الجليل بفلسطين ليتولى الوصاية على مدينتهم(٨). ويلاحظ

المرطوس: بلدة في الشام مشرفة على البحر قرب عكا والمرقب (ياقوت: معجم البلدان، ج٤، مر٠٠).

٢) معرة النعمان: مدينة قديمة من أعمال حمص بين حلب وحماة، وقد سميت بذلك نسبة إلى
 الصحابي النعمان بن بشير الذي توفي له ولد فدفنه بها، وأقام في هذه المدينة (باقرت: معجم البلدان، ج٥، من١٥٦).

٣) استفونا: حمن كان بالقرب من معرة النعمان بالشام (ياقوت: معجم البلدان، ج١٠ م٠١٧١).

<sup>)</sup> جبل السماق: جبل عظیم من أعمال حلب الغربیة یشتمل علی مدن وقری وقلاع كثیرة، (یاقوت: معجم البلدان، ج ۲، ص ۱۰۰).

<sup>5)</sup> Cahen: la Syrie de Nord ou Temps des Croisades. P.230.

<sup>6)</sup> Albert of Aix: Historia Hierosolymitana. P.314.; Anna Comnena: The Alexiad. P.340.; Vasiliev: History of the Byzantine Empire. V.2. P.410.; Ostrogorsky: History of the Byzantine State. P.323.

<sup>7)</sup> Chalandon: Essai sur le Regne D'Alexis I er Comnene (1081-1118) Paris 1900. P.221.; Cahen: la Syrie de Nord ou Temps des Croisades. P.230.

<sup>8)</sup> Fulcher of Charters: A History of the Expedition to Jerusalem. P.28.

ان استدعاء تانكرد إلى انطاكية قد سبقه بوقت قليل وفاة ملك بيت المقدس المجودفري اخو بلدوين امير الرها، وبرحيل تانكرد عن الجليل استطاع بلدوين الذي قدم إلى بيت المقدس ليحل محل اخيه ان يتخلص من اخطر منافسيه في فلسطين. ولكن تانكرد اثناء مغادرته سنة ١٩٤هـ/ مارس ١١٠٠ اشترط على بلدوين انه في حالة عودة خاله بوهمند من الأسر ينبغي عليه ان يرد إليه كامل إقطاعه في فلسطين. ولذا كان من مصلحة كل من بلدوين وتانكرد الا يجري التعجيل بإطلاق سراح بوهمند. وعلى هذا الأساس لم يقوما بأية محاولة للتفاوض مع آسريه ١١٠٠.

ونرى أن شعور كل من تانكرد وبلدوين تجاه بوهمند لايعبر بالضرورة عن شعور بقية أمراء الصليبيين الذين كانوا يعتبرون الأمير الأسير بطلاً من ابطالهم(٣).

في سنة ١٩٥هـ/ ١٠١١م وصلت إلى القسطنطينية حملة صليبية جديدة متجهة إلى الشرق، وعند استقبال الإمبراطور البيزنطي الكسيوس كومنين لرجال الحملة نقل إليهم خبر حادثة اسر بوهمند، وفي الوقت ذاته نصحهم بضرورة سلوك الطريق المعتاد الذي سلكته الحملة الصليبية الأولى وهو الطريق الذي يمر من نيقية ودوريليوم وقونية ويؤدي إلى الأراضي المقدسة في فلسطين. ولكن عندما استقرت هذه الحملة في معسكر اقيم بالقرب من نيقوميديان

بيت المقدس: مدينة جليلة قديمة البناء كانت تسمى إيلياء وهي على جبل يصعد إليها من كل جانب، وتعد ثاني اكبر مدينة بفلسطين بعد مدينة الرملة، فيها مسجد بيت المقدس وموضع الصخرة وهي من أخصب بلاد فلسطين على مر الأوقات، وفي سورها موضع يعرف بمحراب داود النبي عليه السلام، تقع إلى الجنوب منها على بعد ستة أميال مدينة بيت لحم، انظر: (ابن حوقل: مورة الأرض، ص ١٥٨٠؛ الأدريسي: نزهة المشتاق، ج ١٠ ص ٢٥٨).

<sup>2)</sup> William of Tyre: History of Deeds Done Beyond the Sea. V.I. P.415.; Stevenson: The Crusaders in the East. P.73.

<sup>□</sup> رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية، ج٢، ص٥٠،؛ زكي النقاش: العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين العرب والإفرنج خلال الحروب الصليبية، بيروت ١٩٥٨م، من ٢٤. 
﴾ إسحاق عبيد: روما وبيزنطة، ص١٢٩٠.

٣) رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية، ج٢، ص٤٢.

ا) نيقوميديا: إحدى مدن الأناضول تقع شمال العاسمة السلجوقية نيقية، وقد عرفها البلدانيون العرب باسم نقمودية، وسماها الترك (ازنكميد) ثم اختصروها إلى ازميد وهو ماتعرفه به اليوم (استرنج: بلدان الخلافة، ص١٩٠).

Nicomedia نشب جدل بين امرائها، حيث اصر اللومبارديون(۱) منهم الذين كانوا يؤلفون نصف هذا الجيش الصليبي على ان يكون إنقاذ بوهمند الأسير في مدينة نيكسار أول عمل يقومون به ۱۷، ورغم معارضة بعض رجال الحملة وعلى راسيهم قائدها ريموند دي تولوز Raymond of Toulouse لهذا الراي فإن اللومبارديين تمسكوا بطلبهم، سيما وأنهم وجدوا مساندة من بعض الأساقفة المرافقين لهم ولذلك تغير مسار الحملة، ولم تسلك الطريق الذي نصح به الإمبراطور. ولاشك أن هذا يعد مغامرة من جانب اللومبارديين لأن الأمير الدانشمندي كان قد احتاط لنفسه، وحمل أسيره إلى أعماق بلاده في قلعة نيكسار بالقرب من الساحل الجنوبي الشرقي للبحر الأسود. وهذا يعني أن على أفراد هذه الحملة التوغل في أقصى شمال شرقي الأناضول على بعد حوالي الف

ويبدو ان اصحاب هذا الراي قد تجاهلوا كل هذه الصعوبات الاستراتيجية. ومن الجائز انهم قد خططوا للقيام بنهب بعض المدن الدانشمندية الواقعة على خط سيرهم إذا لم يتمكنوا من تخليص بوهمند (۱۲)، ونزولاً عند رغبة اللومبارديين فقد سلك قواد هذه الحملة الطريق المؤدي من نيقوميديا إلى مدينة انقرة (۱۵) الخاضعة للسلاجقة فهاجموها واستولوا عليها، واعادوها للبيزنطيين (۱۰).

وعندما علم السلطان قليج ارسلان باستيلاء الصليبيين على انقرة كتب إلى الدانشمند يخبره بذلك ويحثه على الاستعداد لقتالهم(١). فبادر الدانشمند عند تلقيه النبأ بالكتابة إلى حلفائه من أمراء المسلمين في البلاد المجاورة يدعوهم

١) سبق التعريف باللومبارديين في الفصل الثالث، ص(٨٠).

<sup>2)</sup> Setton: A History of the Crusades. V.2. P.354.; Grousset: Histoire des Croisades. V.I. P.324.; Oldenbourg: The Crusades. PP.176-177.; Cahen: la Syrie de Nord ou Temps des Croisades. P.231.

<sup>📋</sup> رئسيمان: تاريخ الحروب المليبية، ج٢٠ م٠٤٠.

<sup>3)</sup> Grousset: Histoire des Croisades. V.I. P.324.

<sup>4)</sup> Setton: A History of the Crusades. V.2. P.355.

<sup>□</sup> Boase (T.S.R.): Kingdom and Strongholds of the Crusades. London 1971.
P.32.

ابن الأثير: الكامل، ج١٠، ص٣٠٠ ؛ ابن خلدون: العبر، ج٥، ص١٨٨٠.

<sup>6)</sup> Matthieu d'Edesse: Chronigue Extrait Arm.I P.243

إلى الوقوف بجانبه ضد الصليبيين الذين اتجهوا ناحيته في شمال شرقي الأناضول.

وصل الصليبيون إلى مدينة جانجرا Gangra الواقعة جنوب بافلاجونيا فوجدوا أن تحصيناتها القوية تحول دون تدميرها، فتركوها متجهين إلى مدينة قسطموني Kastmuni، وفي طريقهم إليها تعرضت مقدمة الجيش الصليبي لهجوم مباغت من الاتراك المسلمين راح ضحيته سبعمائة مقاتل من اللومبارديين(۱).

وقد أجبرت هذه الحادثة رجال الحملة على أن يسلكوا الطريق الرئيسي عبر نهر قزل إيرماق (هاليس سابقاً) لأنه يؤدي مباشرة إلى مدينة أماسيا التي كان يحكمها الأمير إسماعيل بن دانشمند(۱)، وإلى مدينة نيكسار التي يوجد بوهمند اسيراً فيها(۱).

وعند وصول الصليبيين إلى مدينة مرسيفان Mersivan الواقعة بين اماسيا ونهر قزل ايرماق اتضح لهم أنهم دخلوا حدود بلاد الدانشمند الذي حشد إلى جانبه قوات تركية إسلامية هائلة ضمت كلا من أمير حلب رضوان بن تتش، وأمير مدينة حران(۱) قراجا التركي(۱۰)، والأمير الأرتقي بلك بن بهرام حاكم مدينتي سروج وبالو، إضافة إلى السلطان السلجوقي قليج ارسلان.

اعد القائد الصليبي العام ريموند جيشه لخوض المعركة ضد القوات الإسلامية، وتمت المواجهة بين الطرفين عند سهل اولوس Aulos الذي يبدو

<sup>1)</sup> Oldenbourg: The Crusades. P.178.; Grousset: Histoire des Croisades. V.I. PP.326-327.

۲) أشار كل من ابن الأثير وابن خلدون إلى أن الفرنج حاصروا قلعة فيها إسماعيل بن دانشمند ولكن هنين المؤرخين لم يذكرا اسم تلك القلعة. انظر (الكامل، ج٠١، ص٠٠٠؛ العبر، ج٥، مر١٨٨٠). وقد أشار بعض المؤرخين المحدثين إلى أن إسماعيل بن دانشمند كان أميراً على أماسيا أثناء حصار الفرنج لها. انظر: حسين حسام الدين، تاريخ أماسيا، ج٢، ص٠٠٠٣٠٠. ؛ أماسيا أثناء حصار القرنج لها. انظر: حسين حسام الدين، تاريخ أماسيا، ج٢، ص٠٠٠٣٠٠. ؛
Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.140.

<sup>3)</sup> Setton: A History of the Crusades. V.2. P.355.

عدران: قصبة ديار مضر قريبة من الرها والرقة (ياقوت: معجم البلدان، ج٢، مر٢٢٥).

هراجا التركي أحد مماليك السلطان السلجوقي ملكشاه بن الب ارسلان، توني سنة ٦٠٥هـ، وقام ولاه قرجان مكانه، وكان ظالماً مثل أبيه. (ابن الأثير: الكامل، ج ١٠، ص ٣٧٣، ٤٩٢).

انه احد سهول مدينة مرسيفان حسما اشار إليه المؤرخ متى الرهاوي اللهجوم واستمرت هذه المعركة عدة ايام. ففي اليوم الأول تصدى الصليبيون للهجوم الذي قام به فرسان الأتراك المسلمين، وفي اليوم الثاني (يوم الأحد) رد الصليبيون على القوات التركية الإسلامية بهجوم عنيف واقتحموا قلعة إسلامية حصينة قرب مدينة مرسيفان، ولكنهم اثناء عودتهم إلى المعسكر وقعوا في كمين نصبه لهم القائد كمشتكين الدانشمند وفقدوا فيه كل ماسلبوه من غنائم، كما سقط منهم رجال كثيرون. وفي يوم الإثنين خطب رئيس اساقفة ميلانو انسلم دي بويه Buis في افراد الجيش الصليبي حتى يرفع من روحهم المعنوية المنهارة وحثهم على الاعتراف بذنوبهم، كما عرض عليهم بعض الآثار التي كانت مقدسة عندهم.

ولما انتهى الأسقف من خطبته اتفق قواد الصليبيين على تقسيم الجيش إلى خمسة فرق هي (البرجنديون Burgundians)، وريموند وقواته، والألمان، والفرنجة الغربيون، واللومبارديون الذين تقرر أن يكونوا في مقدمة الجيش)(١).

تقدم الجيش الصليبي إلى الأمام، في حين أخذت القوات التركية الإسلامية بقيادة الدانشمند تمارس ضدهم تكتيكها العسكري المعتاد الذي يقوم على المناوشة لخفض معنويات العدو دون أن يلتحموا معه في قتال شديد(٣). ومن جراء ذلك وقع الاضطراب بين الصليبيين، وأخذ الناجون من قوادهم يلوذون بالفرار تحت جنح الظلام الواحد يتلو الآخر، ثم اقتفى الجنود أثرهم، وأخذ الاتراك المسلمون كل ماتركه الصليبيون من غنائم.(١).

<sup>1)</sup> Matthieu d'Edesse: Chronigue Extrait Arm.I. P.243.; Cahen: la Syrie de Nord ou Temps des Croisades. P.231.

<sup>2)</sup> Setton: A History of the Crusades. V.2. P.356.

Grusset: Histoire des Croisades. V.I. P.327.; Irene Melikoff: La Geste de Melik Danismend. tome.I. PP.96-97

<sup>4)</sup> Chalandon: Les Comnene I. P.227.; Setton: A History of the Crusades. V.2. P.357.; Oldenbourg: The Crusades P.179

<sup>1.</sup> رشيمان: تاريخ الحروب المليبية، ج٢، من٤٥.

وقد بالغت بعض المصادر التاريخية النه في ذكر عدد افراد الجيش الصليبي الذي خاض هذا القتال حيث قالت بأنه مكون من ثلاثمائة الف مقاتل لم ينج منهم سوى ثلاثة آلاف اكثرهم كانوا يعانون من جروح خطيرة. إذ أنه ليس من المعقول أن يكون هذا الجيش مساوياً في عدده لقوات الحملة الصليبية الأولى التي قدر عدد افرادها بحوالي ثلاثمائة الف مقاتل خاصة إذا علمنا أن الجيش الصليبي الأخير لم يعد أساساً للدخول في قتال منفرد مع المسلمين قبل انضمامه إلى قوات الحملة الصليبية الأولى التي سبقته بالحضور إلى البلاد الإسلامية بحوالي أربع سنين. وقد اشرنا إلى أن الحملة الأخيرة قد التحمت مع قوات الأتراك المسلمين داخل الأناضول نتيجة إلحاح وضغط من جانب رجال الفرقة اللومباردية الذين كانوا يشكلون نصف أفرد الحملة حينما أصروا على إنقاذ بوهمند من الأسر مهما كلفهم الثمن.

وهناك تقديرات آخر حول عدد افراد الجيش الصليبي (اللومباردي) أشار إليها بعض المؤرخين وهي أكثر واقعية حيث ذكروا بأن عدده يتراوح مابين مائة ألف إلى مائتي ألف شخص. وأن ربع هذا العدد كانوا من المدنيين نساء وأطفالاً ورجالاً طاعنين في السن. وقد سقط منهم في ميدان المعركة حوالي مائة وستين ألف قتيل.

ولقد ترتب على هذه المعركة نتائج بالغة الأهمية شملت كل الأطراف المشتركة بها. فالصليبيون اخفقوا في تحقيق مبتغاهم بإطلاق سراح بوهمند، كما أن هوة الخلاف قد اتسعت بين الصليبيين والبيزنطيين عندما القى رجال هذه الحملة الصليبية باللوم على الإمبراطور البيزنطي الكسيوس كومنين واعتبروه مسئولاً عن الكارثة التي حلت بهم على اساس انه قادهم إلى طريق يخضع لسيطرة الأتراك المسلمين ليلقوا حتفهم فيه(٢).

<sup>1)</sup> Matthieu d'Edesse: Chronigue Extrait Arm.I. P.244.

ابن الجوزي: المنتظم، ج٩ء م١٤٠٠. ؛ ابن الأثير: الكامل، ج١٠٠ من٣٠٠. ؛ ابن كثير: البداية والنهاية، ج١٢، من١٥٨. ؛ ابن خلدون: العبر، ج٥، من٢٦٢.

<sup>2)</sup> Oldenbourg: The Crusades. P.176., Grousset: Histoire des Croisades. V.I. P.327.

<sup>3)</sup> Matthieu d'Edesse: Chronique Extrait Arm.I. P.244.; Setton: A History of the Crusades. V 2. PP.357-358.

ونرى أن الصليبيين قد تحاملوا بهذا الاتهام على الإمبراطور لأنه ـ كما عرفنا ـ قد نصحهم بأن يسلكوا طريق الحملة الصليبية الأولى فلم يعملوا بنصيحته. وقد طرح أحد الباحثين رأياً حول هذا قال فيه إن الصليبيين حاولوا التقليل من شجاعة وبراعة الأتراك المسلمين بقيادة الأمير الدانشمندي كمشتكين وما طبقوه من خطط بارعة لتحقيق النصر، فاتخذوا الإمبراطور البيزنطي كبش فداء كي يلقوا عليه مسئولية الهزيمة الساحقة التي حلت بهم.

اما بالنسية لاثر هذه المعركة على الدانشمنديين فإنها اعادت لهم الروح المعنوية التي كانوا قد فقدوها من جراء الهزائم المتتالية التي لحقت بهم من الصليبيين اثناء سير جيوش الحملة الأولى في الاناضول، إذ لم يلبث الدانشمند عقب هذه المعركة مباشرة أن واصل فتوحاته في منطقة نهر الفرات حتى وصل عند حدود مدينة الرهان، ولم يكد الدانشمنديون يخلدوا إلى الراحة قليلاً بعد انتصارهم في مرسيفان حتى فوجئوا بقوات صليبية آخر مكونة من خمسة عشر الف من الفرسان والمشاة بقيادة وليم الثاني كونت نيفر Conte de الف من الفرسان والمشاة بقيادة وليم الثاني كونت نيفر Nevers القسطنطينية صوب الشرق على أمل أن تلحق بالحملة اللومباردية لكي تنضم السلطنينية صوب الشرق على أمل أن تلحق بالحملة اللومباردية لكي تنضم وكانت القوات التركية الإسلامية قد تقرقت عن الدانشمند فاستنجد بالسلطان وكانت القوات التركية الإسلامية قد تقرقت عن الدانشمند فاستنجد بالسلطان ناحية الجنوب لدخول مدينة هرقلة قبل وصول القوات الصليبية إليها، ونصب ناحية الجنوب لدخول مدينة هرقلة قبل وصول القوات الصليبية إليها، ونصب الاتراك المسلمون الكمائن على امتداد الطريق المؤدي إلى هذه المدينة (ان عبره الصليبيون حتى طوقهم الاتراك المسلمون من كل ناحية فانهارت

ا) علي الغامدي: المجاهد المسلم كمشتكين بن دانشمند، ط۱، الطائف ۱۵۱۱هـ، من۸٠.

٢) رنسيمان: تاريخ الحروب المليبية، ج٢، مر٤٠ ؛ السيد الباز العربيني: الشرق الأوسط، مر٢٨٠٠.

<sup>3)</sup> Chalandon: Les Comnene I. P.228.; Grousset: The Crusades. V.I. P.329.; Setton: A History of the Crusades. V.3. P.359.; Irene Melikoff: La Geste de Melik Danismend. tome.I. P.97.; Laurent: Sur les Emirs Danichmendites Jusquem 1104. P.173.

مقاومتهم بعد معركة قصيرة ولقي معظم رجال الجيش الصليبي مصرعهم ولم يتج منهم إلا بعض القادة وفي مقدمتهم وليم الثاني كونت نيفر وعدد قليل من الفرسان حيث تمكنوا من الهروب إلى انطاكية ١٠٠٠.

وبعد ايام قلائل من المعركة السابقة وذلك في العام نفسه ١٩٥٥هـ/ ١١٠١م، شق جيش صليبي ثالث مؤلف من الفرنسيين بقيادة وليم الناسع دوق اكيتانيا William of Aguitaine والألمان بقيادة ولف الرابع دوق بافاريا وسط الأناضول في طريقه إلى هرقلة التي كانت خاضعة للدانشمنديين فبادر سكانها إلى إخلائها لتمكين القوات الدانشمندية من التمركز في المواقع الاستراتبجية داخل المدينة. وحينما انتشر الجيش الصليبي في الغابات الواقعة على شاطئ نهر هرقلة انقض عليه الدانشمنديون، والحقوا به هزيمة ساحقة، حيث لقي بعض قادته حتفهم في هذه المعركة، كما بُجرح آخرون، وكان من بين الجرحي القائد هيو كونت فرماندو Vermando الذي توفي فيما بعد متأثراً بذلك،

أما بالنسبة للأميرين وليم التاسع وولف الرابع فقد تمكنا من الفرار بصعوبة وتوجها إلى أنطاكية حيث قررا الإقامة هناك بعض الوقت.

اخذ وليم التاسع خلال تواجده في انطاكية يُحَرِض كلاً من امير الرها يلدوين الثاني (١٩٤٤ ١٥هـ/ ١٠٠ ١١٨م)، وامير انطاكية تانكرد على السعي من اجل فك اسر بوهمند، حيث رأى ان الوقت قد حان للاعتماد على الصليبيين المقيمين في هذه المنطقة للقيام بهذه المهمة العسيرة التي فشلت في تحقيقها كل المحاولات العسكرية التي اقدم عليها الصليبيون القادمون من الغرب الأوربي ٣٠.

Oldenbourg: The Crusades. P.182.; Brehier Louis: The Life and Death of Byzantium V.5.P.219.; Mordtmann: Die Dynastie der Danschmende. PP.476-477.

<sup>🗋</sup> رئسيمان: تاريخ الحروب المليبية، ج٢، ص٤٨.

<sup>2)</sup> Radulph of Caen: Gesta Tancredi. P.709.; Cahen: la Syrie de Nord ou Temps des Croisades. P.231.

<sup>3)</sup> Radulph of Caen: Gesta Tancredi. P.709.; Setton: A History of the Crusades. V.3 PP 359-362, Chalandon: Les Comnene I. P.228.

<sup>🗖</sup> رئسيمان: تاريخ الحروب المليبية، ج٢، ص٥٥.٥٣.

وليس من الواضح ماإذا كانت تصيحة وليم التاسع لأمراء الصليبيين هي وحدها التي جعلت هؤلاء يبادرون للتفاوض مع الدانشمند من أجل الإفراج عن بوهمند؟ أم أنه كان للأخبار التي وصلت في ذلك الوقت إلى مسامع الصليبيين عن وجود مفاوضات سرية بشأن بوهمند بين الدانشمند والإمبراطور البيزنطي الكسيوس كومنين(۱) دور مؤثر في تحريك هؤلاء الامراء لتخليص زميلهم من الاسر؟

تعددت الآراء حول الأسباب التي دفعت بالدانشمند إلى إيقاف التفاوض مع الإمبراطور البيزنطي بشأن بوهمند واتجاهه إلى التفاوض مباشرة مع الصليبيين. حيث زعم بعض المؤرخين أن تدخل السلطان السلجوقي قليج ارسلان في هذه المفاوضات وإصراره على اقتسام نصف الفدية التي سيدفعها الإمبراطور للدانشمند قد أوصل هذه المفاوضات إلى طريق مسدود حيث أراد الدانشمند حرمان السلطان السلجوقي من هذه الأموال، ولم يجد وسيلة تؤدي إلى نلك سوى التخلى عن مفاوضة الإمبراطور.

ويرى أحد الدارسين(٣) بأن تفضيل الأمير الدانشمندي العرض الصليبي مرغم قلته على العرض البيزنطي دليل على أنه كان سياسيا بعيد النظر فهو يعرف أن قيامه بتسليم بوهمند للإمبراطور البيزنطي قد يؤدي بالإمبراطورية إلى انتزاع انطاكية وقليقية (ارمينية الصغرى) مما يجعلها تطوق ممتلكات الدانشمنديين والسلاجقة في الاناضول من ناحيتي الغرب والجنوب الامر الذي يخدم الهدف البيزنطي العتيد الرامي إلى طرد الاتراك المسلمين من كل انحاء الاناضول.

أخلى الدانشمند سبيل أسيره بوهمند فعاد سنة (ماكهـ/ ١١٠٣م) (ال

<sup>1)</sup> Vasiliev: History of the Byzantine Empire. V.2. P.410.; Oldenbourg: The Crusades. P.196.

<sup>2)</sup> Irene Melikoff: La Geste de Melik Danismend. tome.I. P.100.; Oldenbourg: The Crusades. P.196.; Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.143.; Grousset: Histoire des Croisades. V.I. PP.396-397.

٢) على الغامدي: كمشتكين بن دانشمند، ص٧٤-

٤) ابن الأثير : الكامل، ج ١٠٠ من ٣٤٥.

أنطاكية، واستقبله أهلها استقبالاً حافلاً ١٠٠٠.

وكما كان لأسر بوهمند ردود فعل واسعة النطاق فإنه كان لإطلاق سراحه ردود فعل مماثلة لدى الأوساط الصليبية والإسلامية؛ فالصليبيون استبشروا بعودته، وبخاصة في انطاكية، اما المسلمون فقد ازعجهم كثيراً إطلاق سراح بوهمند، ونتج عن هذا الحدث أن ثارت الشحناء بين الدانشمند وبين حليفه السلطان السلجوقي قليج ارسلان، كما ظهر استياء القوى الإسلامية الأخر من الدانشمند. ويصور ابن الأثير(۱) شعور هذه القوى من سلوك الدانشمند بقوله: «ولما خلص بيمند (بوهمند) من اسره عاد إلى انطاكية فقويت نقوس اهلها به، ولم يستقر حتى ارسل إلى أهل العواصم وقنسرين(۱) وماجاورها يطالبهم بالأتاوة، فورد على المسلمين من ذلك ماطمس المعالم التي بناها الدانشمند».

ولما استقرت الأمور لبوهمند في انطاكية شرع يحارب جيرانه المسلمين بشراسته المعروفة، وهاجم بعض البلدان التابعة فرضوان بن تتش امير حلب ولم ينسحب عنها إلا بعد ان دفع له الأمير رضوان مبلغاً من المال(۱۰). ويظهر ان بوهمند كان يهدف من مهاجمة بعض البلدان الإسلامية إلى استرداد الأموال التي اقترضها الصليبيون للحصول على الفداء اللازم لإطلاق سراحه(۱۰). ولم تتوقف اطماع بوهمند في البلاد الإسلامية عند حدود حلب فحسب بل خرج في سنة ۱۹۷هه على المساعدة بلدوين الثاني امير الرها ضد قوات المسلمين واشترك بوهمند مع ابن اخته تانكرد، وجوسلين امير مرعش في الهجوم على مدينة حران الخاضعة لسيطرة الأمير قراجا التركي، وذلك لتى يصرفوا انظار المسلمين عن الرها، فدارت معركة حامية نتجت عن مصرع عدد كبير من

<sup>1)</sup> William of Tyre: History of Deeds Done Beyond the Sea. V.I. P.451.; Brehier Louis: The Life and Death of Byzantium. V.5. P.219.; Mordtmann: Die Dynastie der Dauschmende. P.478.

٧) الكامل، ج١٠، ١٥٥٥ (٢

تنسرين: تقع جنوب غرب مدينة حلب في سوريا على بعد ١٥ كنم (اكرم وفؤاد الساطع: الدليل الأخضر، مر ٩٧).

<sup>1)</sup> ابن العديم، زبدة الحلب، ج٢، ص١٤٧. ١٤٠٠ ؛ ابن الشحنة: الدر المنتخب، ص٢١٧.

السيد الباز العريني: الشرق الأوسط، ص٣٨٤. ؛ سعيد عاشور: الحركة المليبية، ج١٠. مر٤٠٩.

الصليبيين، ووقع أمير الرها بلدوين في الأسر في حين فر كل من تانكرد وبوهمند إلى الرها(١٠.

وقد خسر بوهمند اعداداً كبيرة من جنوده في هذه المعركة، وضعفت الروح المعنوية في جيشه، كما تجاهل بوهمند مسألة اسر حليفه بلدوين ولم يبادر إلى افتدائه، الأمر الذي ادى إلى جعله عرضة لكره وسخط المسلمين والبيزنطيين والصليبيين. ومن ثم اصبح لزاماً عليه أن يبقى في إمارته فيزداد وضعه سوءاً، وإما أن يعود إلى أوربا ليقوم بمغامرة جديدة. وقد اختار بوهمند الطريق الثاني، وأناب عنه في إمارة انطاكية ابن اخته تانكرد، ثم ابحر إلى إيطاليا، وبقى هناك حتى مات سنة ٥٠٥هـ/ ١١١١م(١).

وفي سنة ٢٠هـ/ ١٢٢٦م آل الحكم في إمارة انطاكية إلى بوهمند الثاني، وقد اظهر هذا الأمير انه لايقل حقداً وخطراً على المسلمين من ابيه(٢). وقد وصف مؤرخ معاصر(١) وصوله إلى الحكم بأنه «بلية عظيمة على المسلمين» إذ أنه تطلع إلى استعادة كل المدن التي كانت تخضع في السابق لإمارة انطاكية سواء ماكان منها بأيدي الأرمن أو المسلمين، ولهذا فقد زحف سنة ٢٤هـ/ ١١٢٠م على رأس جيش صغير إلى مدينة عين زربي الخاضعة للأمير الأرمني ليو الروبيني،

وفي هذه الأثناء قاد أمير سيواس غازي بن دانشمند (191، ٢٩٥هـ/ ١٩٠٥م ١٥٣٥م) قواته في طريقه هو الآخر إلى عين زربي(١٠)، وقد ارتاع الأمير ليو من مسير يوهمند الثاني إليه قلم يسعه إلا الاستنجاد بالأمير غازي(١٠)، ودارت بين الجيشين الدانشمندي والصليبي معركة شرسة يوم الخميس منتصف شهر

ابن القلانسي: فيل تاريخ ممثق، ص١٤٣. وابن الأثير: الكامل، ج١٠، ص١٣٧٠. وسبط بن الجوزي: مرأة الزمان، ج٨، ص٩. وابن العديم: زبدة الحلب، ج٢٠ ص٨٤٠.

<sup>☐</sup> Fulcher of Charters: A History of the Expedition to Jerusalem. P.29.; Ali Sevim: Suriye ve Filistin Seiguklulari Tarihi. Ankara 1983. P.197.

<sup>2)</sup> Anna Comnena: The Alexiad. P.366; Ostrogorsky: History of the Byzantine State. P.324; Vasiliev: History of the Byzantine Empire. V.2. P.410.

٢) العظيمي: تاريخ العظيمي، ص٣٩٧- ؛ ابن العبري: تاريخ الزمان، ص٤١١٠ ؛ سعيد عاشور: الحركة المليبية، ج١٠ ص٠٥٤٠

ا) اسلمة بن منقذ: كتاب الاعتبار، تحقيق قاسم السلمرائي، ط١، الرياض ١٤٠٧هـ، من ١٤٠٥) (5) Chalandon: Les Comnene II. P.81.

٦) رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية، ج٢، ص٢٩٢.

رمضان سنة ١٩٥٤هـ/ ١١٣٠م انتصر فيها الدانشمنديون وقتلوا الأمير بوهمند الثاني (١). ويروى أن الأمير غازي فال آنه لم يكن يعرف أن قائد الصليبيين في هذه المعرك هو عهدس الثاني، ولو عرف علك لألفاه حماً، وطالب بفدية كبيرة مقابل إطلاق سراحه كما فعل والده الدانشمند بأبيه بوهمند الأول من قبل.

وبالرغم من انتصار الأمير. الدانشمندي غازي فإنه لم يمض قدما إلى عين زربى وذلك بسبب تدخل البيزنطيين، ولهذا ظلت هذه المدينة في ايدي الأرمن، المدينة في الدي الأرمن،

وفي العام التالي ٢٦هـ/ ١١٣١م قاد الأمير غازي حملة عسكرية إلى ارمينية، ولكن حاكمها ليو انصل به، وأتنعه بإيقاف الحملة مقابل أن يدفع له جزية سنوية ٣٠٠.

وكان مصرع بوهمند الثاني على ايدي الدانشمنديين انفسهم بمثابة كارثة اخرى حلت من جديد بإمارة انطاكية الصليبية. وبعد هذه الحادثة لم تسجل المصادر الناريخية المتوفرة بين ايدينا وقوع حوادث عسكرية بين الدانشمنديين والأمراء الصنيبيين الذين خلفوا بوهمند الثاني في انطاكية.

\* \* \*

<sup>1)</sup> Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.227. ابن شداد: الأعلاق الخطيرة، ورقة ٢١٤٤(ب).

<sup>2)</sup> Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.227; Grousset: The Crusades. V.I. P.671.

<sup>🗋</sup> رئسيمان: تاريخ الحروب الصليبية، ج٢، ص٢٩٢ـ ٢٩٣.

٣) ابن العبري: تاريخ الزمان، من١٤٤.

#### ثالثاً: علاقات الدانشمنديين بإمارة الرها الصليبية

تعتبر إمارة الرها هي أقرب الإمارات الصليبية إلى حدود إمارتي الدانشمنديين في كل من سيواس وملطية. وقد أسس هذه الإمارة الصليبية بلدوين البولوني أحد قادة الحملة الصليبية الأولى وذلك سنة ٤٩٢هـ/ ١٩٨٨م(١).

وكان بلدوين قد تلقى دعوة من أمير الرها الأرمني ثوروس بن هيئوم (٨٨). ١٩٤هـ/ ١٩٩٤ لمدينة وخارجها، ١٩٩٤ ممل يطلب مساعدته ضد خصومه في داخل المدينة وخارجها، وحينما وصل يلدوين إلى الرها حظي باستقبال رائع من جانب أهلها الذين قاموا بالضغط على ثوروس حتى أجبروه على تسليم زمام السلطة للأمير الصليبي بلدوين، ومالبث ثوروس أن لقى مصرعه وانفرد بلدوين بحكم مدينة الرها(٧).

وقد قام بلدوين فور توليه مقاليد الحكم بتوجيه حملة عسكرية ضد صاحب قلعة سايساط المحاذية للزهاالذي حاول أن يعترض طريقه أثناء زحفه إلى الرها ٣٠٠. وتشير بعض الروايات الله ان سميساط إبان هجوم بلدوين عليها كانت خاضعة للدانشمنديين ويحكمها بلك بن الدانشمند.

اما المؤرخ الرهاوي المجهول() فيقول أن سميساط خلال هذه الفترة كانت تحت قبضة عدد من التركمان وعلى رأسهم رجل من بلدوقيا.

ونعن نرى أن قلعة سميساط لم تكن خاضعة للدانشمنديين آنذاك وأن

المعرفة المزيد من التفاصيل عن ظروف قيام إمارة الرها الصليبية انظر:

<sup>☐</sup> Isin Demirkent: Urfa Hacli Kontlugu Tarihi (1098- 1118) Istanbul 1974. P.45.

<sup>🗋</sup> عليه الجنزوري: إمارة الرها الصلببية، ص٥٥-

<sup>2)</sup> Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.184.; William of Tyre: History of Deeds Done Beyond the Sea. V.I. P.191; Vasiliev: History of the Byzantine Empire. V.2. P.408.; Setton: A History of the Crusades. V.2. P.303.

<sup>3)</sup> William of Tyre: History of Deeds Done Beyond the Sea. V.I. P.192.; Setton: A History of the Crusades. V.2. P.302.

ا) عليه الجنزوري: إمارة الرها المليبية، م٠٧٠.

Laurent Joseph: Sur les Emirs Danichmendites Jusquem 1104. P.170.

انظر: سهيل زكار: الحروب المليبية، ج٢، م٠٤٦٦.

اميرها بلك لايمت بصلة للدانشمنديين وذلك لعدة اعتبارات منها: أن هذه القلعة وقت هجوم أمير الرها بلدوين عليها سنة ١٩٤هـ/ ١٩٨٨م كان يفصل بينها وبين سيواس حاضرة الدانشمنديين العديد من المدن والقلاع التي يخضع بعضها لأمراء الأراتقة حكام الجزيرة الفراتية، وبعضها يقع تحت سيطرة أمراء الأرمن. اضف إلى ذلك أن الدانشمنديين لم يفرضوا آنذاك سيطرتهم بعد على مدينة ملطية، بل كانوا يبذلون محاولات متكررة لتحقيق هذا الغرض. ولهذا فإننا نستبعد أن يكون الدانشمند قد تمكن من تخطي كل هذه البلاد وبسط نفوذه على هذه القلعة البعيدة جداً عن سيواس. ويرى ابن العديم(۱) أن سميساط في سنة ١٩٤هـ/ ١٩٠١م ـ أي قبل زحف بلدوين عليها بحوالي سنتين ـ كانت تتبع الأمير الأرتقي سليمان بن ايلغازي. وهذا يرجح بأن سميساط كانت خاضعة للأراتقة، وأن أميرها بالدوق أو بالدوخ Baldoukh هو أحد أفراد هذه الاسرة وليس ابناً للأمير غازى بن الدانشمند كما يظن كازانوفا(۱۷).

ولقد توقف كذلك احد المستشرةين(٣) عند هذه النقطة واشار إلى ان أمير هذه هذه القلعة يعتبر بصفة عامة إما دانشمنديا أو أرتقياً. وقال أنه كان يوجد في العراق آنذاك قبيلة تركية تحمل اسم هذا الأمير (بالدوكيا Baldougiya) ولايستبعد أن يكرن أمير سميساط ينتسب إليها.

وكان اول اتصال سياسي حقيقي جرى بين الدانشمنديين وأمير الرها بلدوين عندما تمكن الدانشمند سنة ١٩٤ههـ/ ١١٠٠م من أسر أمير انطاكية بوهمند قرب ملطية فاستنجد بوهمند بالأمير بلدوين وبعث إليه رسالة مع أحد الجنود يلتمس منه المجئ لإنقاذه قبل أن يتمكن الدانشمند من نقله إلى بلاده في أعماق الاناضول، وكان بوهمند قد أرفق مع الرسالة خصلة من شعره كي يتحقق بلدوين من صدق كلامه ١٠٠٠ ولم يتردد بلدوين في الاستجابة إلى مطلب بوهمند ذلك أنه بغض النظر عن مشاعر التضامن مع جاره أمير أنطاكية فإن الأمر

١) زيدة الحلب، ج٢، ص١٢٦.

<sup>2)</sup> Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P.54.

<sup>3)</sup> Cahen: la Syrie de Nord ou Temps des Croisades. P.181.

<sup>4)</sup> Fulcher of Charters: A History of the Expedition to Jerusalem. P.135

يتعلق ايضاً بإنقاذ ملطية، وهي كما يقول جروسية(١) «انها مدينة ارمنية كانت تدخل منطقياً في نطاق الإمارة الصليبية ـ الأرمنية في الرها، غير انها لاتخضع لسيادة أمير الرها».

ولم تمض ثلاثة ايام على حادثة منطية، حتى زحف بلدوين على رأس جيشه إلى ملطية التي كان الدانشمند يحاصرها، ولكنه لما سمع باقتراب بلدوين رفع الحصار عنها، وعاد إلى سيواس قانعاً بما حصل عليه من غنائم(۱۲).

واخذ بلدوين يطارد الجيش الدانشمندي لمدة ثلاثة ايام، لكنه رأى أن التوغل داخل حدود الدانشمنديين مغامرة قد تنعكس عليه بعواقب وخيمة (٣)، ولهذا عاد بلدوين إلى ملطية، ولم تسمح له الظروف بالإقامة فيها طويلاً حيث اجبرته وفاة اخيه جودفري دي بويون Godfrey of Bouillon ملك بيت المقدس سنة ١٩٤هـ/ ١١٠٠م على العودة سريعا إلى الرها، ومنها اتجه إلى فلسطين (۵).

ولما توفي جودفري ملك بيت المقدس جرى انتخاب اخيه بلدوين خلفا له. إلا أن ذلك الأمر اصطدم بمعارضة شديدة من جانب الشخصيات القيادية في فلسطين، حيث دعا المعارضون بوهمند أمير أنطاكية للحضور من أجل تولي عرش مملكة بيت المقدس الصليبية وذلك قبل أن يعلموا بخبر أسره. ولكن حامل هذه الدعوة تم احتجازه في مدينة اللانقية(ه) في نفس الوقت الذي وقع فيه بوهمند أسيرا بأيدي الدانشمنديين. وبدلك تبددت آمال المعارضة ووجد بلدوين

<sup>1)</sup> Grousset: The Crusades, V.I. P.380.

<sup>2)</sup> Fulcher of Charters: A History of the Expedition to Jerusalem. P.135.; Matthieu d'Edesse: Chronigue Extrait Arm.I. P.231.

<sup>3)</sup> William of Tyre: History of Deeds Done Beyond the Sea. V.I. P.412.

<sup>4)</sup> Fulcher of Charters: A History of the Expedition to Jerusalem. P.136.; Matthieu d'Edesse: Chronique Extrait Arm.I. P.231.; Grousset: History des Croisades. V.I. P.381.; Isin Demirkent: Urfa Hacli Kontlugu Tarihi (1098-1118) P.65.

اللانقية: مدينة في سلحل بحر الشلم (البحر المتوسط)، وهي من اعمال حلب (ياقوت: معجم البلدان، ج٥، من٥). وهي حالياً إحدى مدن سوريا وتبعد عن العاصمة بمشق مسافة ٣٤٨ كلم، وتقع غرب مدينة حلب على بعد ٢٨٦كلم. (اكرم وفؤاد الساطع: الدليل الأخضر، من١٠٠).

طريق الوصول إلى عرش بيت المقدس مهيأامامه(۱۱). وكان بلدوين قبل رحيله إلى بيت المقدس قد اسند إمارة الرها لأحد القادة الصليبيين وهو بلدوين دي بورج Baldwin of Bourg المعروف ببلدوين الثاني (١٤٩٤ ١١٥هـ/ ۱١٥هـ/ ۱١٨٠ ١١٨٨)(۱۱)، وكان الذي تزوج بعد توليه من كيرا مورفيا Morfia ابنة جبريل حاكم ملطية(۱۱). وكان هذا قد خشي من قيام الدانشمند بشن هجوم مقاجئ عليه فطلب من صهره بلدوين الثاني الحضور لمساعدته، ولكن بلدوين ارسل بعض الإمدادات، واعتذر عن حضوره شخصيا على اساس انه احد اعضاء الوقد الصليبي - الأرمني المشترك الذي يبذل مساعي حثيثة مع الحكومة الدانشمندية في سيواس من أجل الإفراج عن بوهمند، إذ قد تؤدي مساعدته للأمير جبريل إلى التشويش على سير هذه المفاوضات، وكان بلدوين قد سعى إلى الإفراج عن بوهمند بعد تخوفه الشديد من اطماع تانكرد نائب بوهمند في انطاكية(۱۱).

وفي سنة 191هـ/ 1914م استعان الأمير بلدوين الثاني بأحد أقاربه وهو أبن عمه جوسلين دى كورتناي Joscelin of Courtenay في تدبير شئون القطاع الغربي من إمارة الرها(ه). وجوسلين هذا هو الذي خلف الأمير بلدوين الثاني على إمارة الرها حينما زحف إلى فلسطين سنة ١١٥هـ/ ١١١٨م بعد انتخابه علكا على بيت المقدس(١).

ولقد حكم جوسلين الرها إلى جانب وصايته على إمارة انطاكية، واثناء . فترة حكمه تعرضت مدينة كيسوم التابعة لإمارة الرها سنة ٢٦٥هـ/ ١٣١١م الحصار قام به امير سيواس غازي بن دانشمند. وقد حاول جوسلين الخروج لصد الخطر

<sup>1)</sup> William of Tyre: History of Deeds Done Beyond the Sea. V.I. P.419. - ۱۲۹س العليبية، ج١٥ ص١٤١٠ ؛ المسحال: تاريخ الحروب العليبية، ج١٥ ص١٤١٠ ؛ المسحال عبيد: روما وبيزنطة، مـ١٢٩س

<sup>2)</sup> Matthieu d'Edesse: Chronigue Extrait Arm.I. P.231.

<sup>3)</sup> William of Tyre: History of Deeds Done Beyond the Sea. V.I. P.450.

الحركة الحروب الملببية، ج٢، مر١٠٠ ؛ سعيد عاشور: الحركة الملببية، ج١٠ مر١٠٠٠.

<sup>5)</sup> William of Tyre: History of Deeds Done Beyond the Sea. V.I. P.450.; Isin Demirkent: Urfa Hacli Kontlugu Tarihi (1098-1118) P.4.

ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق، ص١٩٩٠ ؛ العظيمي: تاريخ المظيمي، ص٣٨٥- ؛ ابن الأثير:
 الكامل، ج١٠، ص٣٤٥.

Jisin Demirkent: Urfa Hacli Kontlugu Tarihi (1098- 1118) P.19.

الدانشمندي إلا أن ظروفه الصحية الشديدة منعته من ذلك(١٠). فأمر ابنه جوسنين الصعير الحروج مر الرها للدهاع عن مدينة كيسوم. ولكن الابن طلب من ابيه أن يعميه من ذلك المهمة لأن قدراته العسكرية لاتمكنه من الوقوف في وجه الدانشمنديين (١٠). فتحامل جوسلين الكبير على نفسه، وأمر بتجهيز نقالة لحمله فيها، ومضى على رأس قواته لمحاربة الدانشمنديين.

وعندما وصل جيش الرها مدينة دلوك قضى جوسلين نحبه. ولما علم الأمير غازي بن دانشمند بذلك اراد أن يثبت شهامته، فأمر رجاله برفع الحصار عن كيسوم، وبعث برسالة عزاء لابنه جوسلين الصغير وسكان الرها.

وبعد وفاة جوسلين خلفه في الحكم ابنه جوسلين الثاني (٥٢٦- ٥٥٥هـ/ ١٣١١/ ١٥١٨) وفي عهده نشب سنة ١٣٥هـ/ ١٣١١م نزاع بين الأرمن والصليبيين عندما اتفق امير انطاكبة ربموند دي بواتيية Raymond of Poitiers (١٣٥- ٤٥٥هـ/ ١١٣٦ ١١٣٨) مع بلدوين صاحب مرعش على شن هجوم ضد ارمينية، وانتزاعها من صاحبها لبو الروبيني، فأسرع هذا واستنجد بخاله امير الرها جوسلين الثاني وبواسطته تمكن من طرد جيش ريموند وبلدوين، وقد وافق ليو بعد أن احرز هذا النصر على الاجتماع ببلدوين ولكن هذا غدر به فاسره وسلمه إلى امير انطاكية (٣)، واثناء غياب ليو وقع خلاف بين أبنائه داخل ارمينية فأغار عليها امير سيواس محمد بن غازي بن الدانشمند (٢٩٥ـ ١٣٥هـ/ ١٥١١٠ ١١٤٢م) ولامر محصولاتها(١٤)، وانصرف عقب ذلك إلى مرعش، فأحرق معظم القرى والأديرة هناك، ثم زحف ناحية كيسوم التي اشرنا إلى انها تتبع إمارة الرها، فلم يجرق جوسلين الثاني على النهوض لمساندة حاميتها التي لم تستطع الاستمرار في المقاومة فوافقت على الاستسلام للقوات الدانشمندية (١٠٠٠).

<sup>1)</sup> Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.232.

<sup>2)</sup> Isin Demirkent: Urfa Hacli Kontlugu Tarihi. P.99.

رئسيمان: تاريخ الحروب الصليبية، ج٢٠ ص٢٩٦٠.

Cahen: la Syrie de Nord ou Temps des Croisades. P.358.; Setton: A History of the Crusades. V.3. P.445.

ا) رئسيمان: تاريخ الحروب الصليبية، ج٢، ص٢٢١٠. ؛ السيد الباز العريني: الشرق الأوسط،
 م٠٢٠٥.

<sup>5)</sup> Vryonis: The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor. P.174.; Isin Demirkent: Urfa Hacli Kontlugu Tarihi. P.113.; Osman Turan: Selcuklular =

ورغم العداء القائم بين الدانشمنديين وإمارة الرها الصليبية فإن ذلك لم يمنع احد افراد الأسرة الدانشمندية هو الأمير عين الدولة بن غازي من اللجوء إلى جوسلين الثاني سنة ٧٣٥هـ/ ١٤٢م عندما احتدم الصراع بينه وبين اخيه أمير سيواس محمد بن غازي(١٠). وقد رحب جوسلين الثاني بالأمير عين الدولة ووافق على قبوله لاجئا سياسيا عنده كي يستخدمه سلاحاً بيده يهدد به اخاه محمد بن غازي إذا حاول القيام بهجوم على الرها.

وعندما علم امير ملطية عين الدولة بن غازي بن الدانشمند سنة ١٤٥هـ/ ١٧٤٧م (١١٤٨م) بوفاة بلدوين حاكم مرعش وهروب جوسلين الثاني امير الرها إلى سميساط بعد تعرضهما لهزيمة ساحقة في الرها من قبل نورالدين محمود، هاجم الأمير عين الدولة بعض الأديرة في ارمينية وهي دير روبير الكبير، وتاجنكار، وشمانج، وشيكار، فاستولى عليها جميعا خلال ثلاثة ايام(٢).

ويزعم ميخائيل السرياني(٣) أن الأمير عين الدولة هاجم هذه الأديرة اعتقاداً منه بأن رهبانها قد تواطؤا ضده مع جوسلين الثاني أسير الرها على تسليمه إحدى القلاع في ارمينية مقابل أن يقف جوسلين معهم حتى يتخلصوا من الخراج الباهظ الذي كان الأمير الدانشمندي قد فرضه عليهم.

وفي سنة معهد/ ۱۱۰۰م اسر جماعة من التركمان جوسلين الثاني أمير الرها، فقاموا بتسليمه إلى نور الدين محمود، وسجنه في مدينة حلب(».

وبعد اسر جوسلين الثاني اندثرت إمارة الرها الصليبية واستعادها المسلمون (للمرة الثانية)، حيث استولى نورالدين محمود على كافة أملاكها(ه).

\* \* \*

<sup>=</sup> Zamaninda Turkiey Tarihi. P.174.

<sup>🗖</sup> عليه الجنزوري: الثغور البرية الإسلامية، مصر ١٩٧٩م، ص٨٤.

۱) ابن العبري: تاريخ الزمان، ص١٥٣.

<sup>☐</sup> Chalandon: Les Comnene II. P.243.

للمؤرخ الرهاوي المجهول: الحملتان الصليبيتان الأولى والثانية، ترجمة سهيل زكار،
 كتاب الحروب المليبية، ج٢، م٠٤٥٠.

الخلفاء العباسيون والحروب الصليبية من مخطوطة ميخائيل السريائي، ص٩٩.

ابن القلائسي: نيل تاريخ دمشق، ص٣١٠- ؛ سبط بن الجوزي: مرأة الزمان، ج٨، ص٣٠٠ ابن العبرى: تاريخ الزمان، ص١٧٣.

ابن الأثير: الكامل، ج١١، ص١٥٥. ؛ ابن قاضى شهبة: الكواكب الدرية، ص١٣٧.

#### رابعاً: جهاد الدانشمنديين مع القوى الإسلامية ضد الحملة الصليبية الثانية

حينما بلغ مسامع الغرب الأوربي نبأ سقوط إمارة الرها الصليبية بأيدي المسلمين (لأول مرة) على يد عماد الدين زنكي سنة ٣٩ههـ/ ١١٤٤م(١)، قام البابا يوجينوس الثالث Eugenius III في روما بتحريض الراي العام الغربي ضد المسلمين، ولقيت حملة البابا هذه تأييدا واسعاً من اغلب ملوك أوربا حيث قرر كل من ملك المانيا كونراد Conrad، وملك فرنسا لويس السابع Louis كل من ملك المانيا كونراد في الشرق. واتفقا على أن يسير كل واحد منهما بجيشه منفصلاً عن الآخر(١٠). وكانت القوات الألمانية بقيادة الملك كونراد هي البادئة في الوصول إلى القسطنطينية سنة ١٩٥٢هـ/ ١١٤٧م، فاستقبلهم الإمبراطور البيزنطي مانويل الأول كومنين (٣٨٥ـ ١٧٥هـ/ ١١٤٣ـ ١١٨٠م)(١٠) وأمر بعض, رجاله بمرافقة هذه الحملة لارشاد أفرادها أثناء اجتيازهم وسط الأناضول.

وقد زحفت القوات الألمانية حتى وصلت إلى مدينة نيقية حيث جرى هناك عزل الرجال الغير مدربين عسكرياً عن الجيش الرئيسي الذي سوف يسلك بقيادة الملك كونراد الطريق المؤدي إلى داخل الأناضول وهو نفس طريق الحملة الصليبية الأولى.

وعندما وصل هذا الجيش إلى نهر باثيس Bathes قرب مدينة دوريليوم أي · قرب الموقع الذي انتصر فيه الصليبيون على الاتراك المسلمين قبل خمسين سنة تقريباً(»، انقضت عنيهم القوات التركية الإسلامية التي حشدها السلطان

ابن القلانسي: نيل تاريخ دمشق، مب٧٦٠. ؛ ابن الجوزي: المنتظم، ج١٠٠ مب١١٠. ؛ ابن الأثير:
 الكامل، ج١١٠ مب٩٨٠ ؛ ابن العيرى: تاريخ الزمان، مب١٥٠.

Cinnamus: Epitome Historiarum. P.60; William of Tyre: History of Deeds Done Beyond the Sea. V.2. PP.164-165.

٣) - ابن القائسي: ذيل تأريخ دمشق، من٢٩٧-

Cinnamus: Epitome Historiarum. P.63.; William of Tyre: History of Deeds Done Beyond the Sea. V.2. P.165.

Vryonis: The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor. P.121.;
 Cambridge Medieval History. V.IV. P.742.

<sup>[</sup> رئسيمان: تاريخ الحروب الصليبية، ج٢، من ٤٣٠-

السلجوقي مسعود بن قليج ارسلان من ارمينية، وإقليم كبادوكيا وهو إقليم إمارة الدانشمنديين في سيواس، ومن بلاد الجزيرة الفراتية(۱). وكانت القوات التركية الإسلامية بقيادة مامبلانس Mamplanes (۲)، فألحقت بالصليبيين هزيمة ساحقة، وقتلت معظم جنودهم. ولم ينج من الجيش الالماني سوى الملك كونراد، وقلة من رجاله، ولاذوا بالفرار إلى نيقية(۳).

واثناء هزيمة القوات الألمانية كان الملك لويس السابع قد وصل بالقوات الفرنسية إلى القسطنطينية، ومنها اتجه إلى نيقية حيث علم بخبر هزيمة الجيش الألماني، ومن ثم سار إلى مقر القيادة الألمانية في نيقية لزيارة الملك كونراد، واتفق الملكان على ان تسير الحملتان الألمانية والفرنسية جنباً إلى جنب عبر الطريق الساحلي الذي يخترق المدن الخاضعة للبيزنطيين.

واصلت القوات الصليبية المشتركة مسيرها حتى بلغت مدينة أفسوس Ephesus (۵)، وهناك شعر الملك كونراد بعدم قدريه على مواصلة المسير بسبب تأثره بالجروح التي أصابته في المعركة السابقة وبالتالي قرر العودة إلى القسطنطينية (۱).

اما الملك لويس فقد سار في مقدمة القوات الصليبية، وكان قد تلقى رسالة من الإمبراطور البيزنطي مانويل كومنين نصحه فيها بأن يحتاط لنفسه من

<sup>1)</sup> William of Tyre: History of Deeds Done Beyond the Sea. V.2. PP.167-168.

<sup>2)</sup> Cinnamus: Epitome Historiarum. P.68. : انظر كتابه (Paramus المؤرخ وليم الصوري بأن اسم هذا القائد التركي (باراموس History of Deeds Done Beyond the Sea. V.2. P.172.

<sup>3)</sup> Cinnamus: Epitome Historiarum. P.70.; William of Tyre: History of Deeds Done Beyond the Sea. V.2. P.172.

أربو أوف بريل Odo of Deuil: حملة لويس السابع إلى الشرق Ludovici VII in Orientem)

William of Tyre: History of Deeds Done Beyond the Sea. V.2. P.172.

أنسوس: مدينة تقع على ساحل بحر إيجة، عرفها البلدانيون العرب باسم أبسوس، وأشتهرت لإن فيها كهف أمحاب الكهف، وعرفت بعد ذلك بأسم أياسلوق أو أياسليغ (استرنج: بلدان الخلافة، م١٨٨٠).

أوبو أوف بويل: حملة لويس السابع، من٣٦٠.

Cinnamus: Epitome Historiarum. P.70.

erted by lift Combine - (no stamps are applied by registered version)

الوقوع بأيدي القوات التركية الإسلامية التي كانت ترصد تحركاته. غير ان الملك لويس لم يأبه بنصيحة الإمبراطور حيث إنه عندما وصل مدينة ديكيرفيوم قرب نهر المياندر سنة ١٩٥٣هـ/ ١٨٨٨م اشتبك جيشه مع الأتراك المسلمين، ولكن الصليبيين سرعان ماشقوا طريقهم عبر الجسر المقام على نهر المياندر حتى بلغوا مدينة لأوديقبا Laodicea (۱)، ومنها زحفوا إلى انطالية (۱)، فعسكروا هناك. وخلال إقامتهم في انطالية قرر الملك لويس أن يكمل رحلته إلى انطاكية عبر طريق البحر لكي بتفادى الكمائن التي قد ينصبها الأتراك المسلمون لجيشه على الطريق البري. وبينما كانت الاستعدادات تجري لتجهيز السفن شن الاتراك على المسلمون هجوماً مفاجئاً على المعسكر الصليبي في أنطالية فأسرع الملك لويس بشحن اسرته وحاشيته في السفن القليلة التي تم إحضارها، وأبحرت بهم إلى ميناء السويدية بأنطاكية (۱).

ومما سبق يتضح لنا مدى الفشل الذي مُنيت به الحملة الصليبية الثانية داخل الأناضول على ايدى الأتراك المسلمين.

※ ※ ※

لأوليقيا: كانت تسمى لانقية، ثم الملق عليها اسم لانق، وهي تقع غرب مدينة قرنية، وقد سماها الأتراك (لنزلو) لوفرة المياه فيها. ويعرف هذا الموضع في وقتنا الحاضر باسم اسكي حسار اي (القلعة القديمة). انظر (استرنج: بلدان الخلافة الشرقية، من١٨٦).

لنطالبة: ميناء كبير يقع على البحر المتوسط، ويبعد نحر مائة ميل غرب ميناء العلايا، وقد ورد اسمه في اخبار الحروب الصليبية بصورة ستالية Setalia أو أتالية Attaleia (ياقوت: معجم البلدان، ج١، ص٧٠- ؛ لسترنج: بلدان الخلافة، ص١٨٤٠٨٨).

<sup>3)</sup> William of Tyre: History of Deeds Done Beyond the Sea. V.I. PP.174-179.

اودو أرف دويل: حملة لويس السابع، من ٢٧٠ـ٢٧٠؛ رئسيمان: تاريخ الحروب المليبية، ج٢٠ من ٢٣٤٤.

## خامساً: علاقات الدانشمنديين الدبلوماسية مالأرمن والصليبيين

عامل الأمير كمشتكين الدانشمند اتباعه النصارى معاملة كريمة(۱) فأدى ذلك إلى قيام علاقات طيبة بينه وبين جيرانه الأرمن حكام منطقة أرمينية الصغرى. وقد زعم بعض المؤرخين السريان(۱) أن بوهمند أمير أنطاكية الصليبي وقع أسيرا بيد الدانشمند نتيجة هذه العلاقات حيث خاف بعض أمراء الأرمن، ومنهم كوع باسيل أمير كيسوم ورعبان وأبناء روبين أصحاب بعض نواحي أرمينية أن يستولي الفرنج بقيادة بوهمند على بلادهم «فكتبوا سرا إلى الدانشمند ليكمن لهم».

اما المؤرخ الأرمني متى الرهاوي(٣) فقد زعم من جانبه أن الأمير كوع باسيل استغل العلاقة الطيبة التي تربطه بالدانشمند فأقنعه بالتفاوض مع الصليبيين بدلاً من الإمبراطور البيزنطي الكسيوس كومنين إذا كانت عنده الرغبة في الإفراج عن بوهمند، وتعهد كوع باسيل بدفع مبلغ مائة الف دينار. كما تعهد بإطلاق سراح ابنة أمير أنطاكية السابق ياغي سيان التركي التي وقعت في أسر بوهمند بعد اقتحامه أنطاكية(١).

وقد تراس كوع باسيل اثناء مفاوضاته مع الدانشمند وفدا ضم بلدوين الثاني امير الرها، وبطريرك انطاكية برنارد دي فالنس Bernard de Valence (۵).

ولما نجحت وساطة الأمير الأرمني سار إلى حدود الإمارة الدانشمندية في سيواس سنة ١٩٥هـ/ ١١٠٣م لايصال القدية المطلوبة واستلام الأمير بوهمند(١١).

<sup>1)</sup> Matthieu d'Edesse: Chronigue Extrait. Arm.I. P.256.

<sup>2)</sup> Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.188.

<sup>🗖</sup> ابن العبري: تاريخ الزمان، ص ١٣٦٠

<sup>3)</sup> Chronigue Extrait. Arm.I. PP.252-253.

٤) ابن الأثير: الكامل، ج ١٠، من ٣٤٥.

<sup>5)</sup> Radulph of Caen: Gesta Tancredi. P.759.

<sup>6)</sup> Matthieu d'Edesse: Chronigue Extrait. Arm I.p.253.

وبعد هذه المفاوضات جرت اتصالات (دبلوماسية) مباشرة بين الدانشمنديين وبعض قادة الإمارات الصليبية وذلك عن طريق بعض المراسلات التي بداها امير سيواس غازي بن دانشمند سنة ٢٦هه / ١٣١١م عندما بلغه وهو يحاصر مدينة كيسوم خبر وفاة أمير الرها جوسلين. فأراد الأمير غازي ان يثبت شهامته فبعث برسالة عزاء إلى ابنه جوسلين الصغير وسكان مدينة الرها قال فيها: «إنني اوقف القتال الآن حتى لايقال أنني انتصرت عليكم بسبب موت أميركم، وعليكم أن تباشروا أعمالكم بتؤدة وتمهل، وأن تختاروا أميراً جديداً لكم حسبما جرت به العادة عندكم، ولكم أن تتموا أعمالكم باطمئنان وأمان، ولاتخشوا شيئاً من جانب قواتي الآن»(۱).

ومن المراسلات التي تمت ايضاً بين الدانشمنديين والصليبين تلك الرسالة التي تلقاها امير ملطية عين الدولة بن غازي بعد ان احكم سيطرته على بعض الأديرة في ارمينية سنة ١٩٤٧هـ/ ١١٤٧ (١١٤٨)م وذلك من امير الرها جوسلين الثاني الذي عرض الصلح على الأمير عين الدولة عبر رسالة قال فيها: «إنك قد استوليت على كنائس واديرة كانت تابعة لإمارتي، وكنت أنا قد استوليت على دير برصوما، وقد تنازلت عنه لك فإننى اطلب الآن الصلح منك»(»).

ولقد رد عليه الأمير عين الدولة برسالة اشار فيها إلى أنه موافق على الصلح الذي يطلبه، ولكن بأي دين سيتقدم بالعهد عليه? لأن جوسلين ـ حسب رواية ميخائيل السرياني ـ (۱) لم يكن مسلماً وإن كان نصرانياً فقد مزّق الإنجيل وكسر الصليب، ولذلك فإن الأمير عين الدولة لم يعد يأمنه حتى يتعاهد معه.

※ ※ ※

<sup>1)</sup> Chronigue de Michel le Syrten. V 3. P 232.

٢) الخلفاء العباسيون والحروب المليبية من مخطوطة ميخائيل السرياني، من ٩٩.

۲) نفسه،

### الفصل السادس

# العلاقات السياسية بين الدانشمنديين والإمبراطورية البيزنطية

- اولاً: العلاقات في عهد الإمبراطور الكسيوس كومنين.
   (١١٢-٤٧٤هـ / ١٠٨١ ١١٨٨م)
  - ۞ ثانياً: العلاقات في عهد الإمبراطور حنا كومنين.
     (١١٥-٨٣٥هـ / ١١١٨-٣٤١١م)
- © ثالثاً: العلاقات في عهد الإمبراطور مانويل حنا كومنين. (١١٨٠-٧٦هـ / ١١٤٣ – ١١٨م)
- رابعاً: علاقات الدانشمنديين (الدبلوماسية) بالإمبراطورية البيزنطية.

#### verted by Till Combine - (no stamps are applied by registered version)

## أولاً: العلاقات في عهد الإمبراطور الكسيوس كومنين ٤٧٤ ـ ١٥٦ هـ / ١٠٨١ ـ ١١١٨ م

تعود العلاقات السياسية بين الدانشمنديين والبيزنطيين إلى فترة مبكرة جداً من بدء قيام الإمارة الدانشمندية في سيواس. فقد سبقت الإشارة إلى ان سيواس التي كانت خاضعة للبيزنطيين كانت اول مدينة استطاع الأمير كمشتكين الدانشمند ان يضع يده عليها داخل الأناضول، وذلك بعد ان هيأت له القوات البيزنطية الجو المناسب حينما انسحبت من اجزاء عديدة من املاكها في وسط وشرق الأناضول.

وطبقاً لأكثر الآراء دقة فإن بداية ظهور الدانشمند في سيواس كانت سنة ٧٧٤هـ/ ١٨٨٤م(٢٠. وقد عرفنا ان الدانشمند دخل هذه المدينة دون عناء بعد ان قام الجيش البيزنطي بقيادة الإمبراطور رومانوس الرابع بتخريبها انتقاماً من سكانها الأرمن بسبب ميلهم إلى جانب الأتراك، وذلك قبل سنوات قليلة من زحف الدانشمند إليها(٢٠). وقد سبق القول ان سقوط سيواس دون عناء بيد الدانشمند قد شجعه على مواصلة فتوحاته في بقية الممتلكات البيزنطية، حيث فرض سيطرته بعد ذلك على مدن اخر مثل توقات وكومانا وجانجرا وعثمانجق وقسطموني ونيكسار واماسيا وغيرها(٢٠).

ويلاحظ أن المصادر التي أرّخت لهذه الفتوحات قليلة جداً، ومعلوماتها غامضة وتفتقر من وجهة نظرنا من الدقة، فهي تستقى مادتها من مصدر

<sup>1)</sup> Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.173.

<sup>🔲</sup> ابن العبري: تاريخ الزمان، ص١١٨٠

۲) هزارفن: تنقيح تواريخ الملوك، ص٩٩.

<sup>☐</sup> Irene Melikoff: La Geste de Melik Danismend. tome.I. P.107.; Friendiy Alfred: The Dreadful Day (The Battle of Manzikert). P.165.; Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.129.

۳) - عالي: فمول حل وعقده ورقة ۱۳(۵). وهزارفن: تنقيح تواريخ الملوك م ۱۹۰۰. مريدها با کار Dynostia der Donoshmanda - PP 469 - 471 - Sukan Akkanan

Mordtmann: Die Dynastie der Danschmende. PP.469-471.; Sukru Akkaya: Kitab Melik Danismend Gazi. P.136.

عالى: فعول حل وعقد، ورقة ١٥(٥). ؛ هزارفن: تنقيع تواريخ العلوك، ص٩٩٠. ؛ محمود مقديش: نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار، تحقيق على الزواري ومحمد محفوظ، ط١، بيروت ١٩٨٨م، المجلد الثانى، ص٢٥٠.

واحد هو ملحمة دانشمندنامة التي يغلب على معظم رواياتها طابع الخيال أكثر من الحقيقة التاريخية. كما أن هذه المصادر لم تحدد السنوات التي تمكن الدانشمند خلالها من بسط نقوذه على المدن البيزنطية، ولم تقصح كذلك عن اسم الإمبراطور البيزنطي الذي كان معاصراً لتلك الأحداث. هذا بالإضافة إلى انها لم تشر بشكل صحيح إلى اسماء قادة الجيوش البيزنطية الذين حاولوا التصدي للقوات الدانشمندية ومنعها من دخول مناطق نفوذهم داخل الاناضول(۱).

وبالرغم من ان تحت ايدينا روايتين تشير إحداهما (٢) إلى ان الأمير دانشمند تمكن من السيطرة على مدينة اماسيا البيزنطية في شعبان سنة ١٢٤هـ/ ١٧٠١م، وتذكر الأخرى (٣) ان هذا الأمير انتزع مدينة نيكسار من البيزنطيين سنة ٢٧٤هـ/ ١٨٠٢م، فإننا نشك في هاتين الروايتين لأن بداية ظهور الدانشمند في الأناضول كانت سنة ٢٧٤هـ/ ١٨٠٤م (١).

وكانت الممتلكات البيزنطية داخل الأناضول وقعت تحت سيطرة الدانشمند خلال الفترة الممتدة من بداية قيام إمارته في سيواس سنة ١٩٤٧م وحتى اجتياح القوات الصليبية مناطق النفوذ الدانشمندي في الأناضول سنة ١٩٤٠م وبعدا ١٩٩٠م حيث ثبتت ملكية الدانشمند لمعظم البلاد التي سبقت الإشارة إليها عند قدوم الصليبيين إلى هذه المنطقة. ومما يؤكد هذا المعارك التي خاضها الدانشمنديون إلى جانب الاتراك المسلمين ضد الجيوش الصليبية اثناء اجتياحها للاناضول (۵)، وكذلك ماجرى في عهد الإمبراطور الكسيوس كومنين من صراع

الشارت هذه المصادر إلى اسماء بعض القادة البيزنطيين مثل نسطور Nestor، وشاه شماط Sah-i Sattat ديدو أن مؤلاء القادة عدا Sah-i Sattat، ويبدو أن مؤلاء القادة عدا عيودرر جابراس عيسان خيالية، أو أن اسماءهم محرفة بشكل يتعذر معه الوصول إلى الأسماء الحقيقية لهم، بدليل عدم وجود أي ذكر لهم عند المؤرخين البيزنطيين المعاصرين لتلك الحقبة الزمنية مثل: (ميخائيل بسيللوس Michael Psellus؛ وحنا المعاصرين لتلك الحقبة الزمنية مثل: (ميخائيل بسيللوس Anna Comnena وغيرهم من مؤرخي ذوناراس John Zonaras والمؤرخة أنا كومنين هذه الفترة).

٧) حسين حسام الدين: تاريخ اماسياء ٢٠٠ مس٢٧٠.

٣) إسماعيل حقي: كتابه لر ، ص٥٥.

<sup>4)</sup> Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.173. ابن العبري: تاريخ الزمان، ص١١٨.

<sup>5)</sup> Anna Comnena: The Alexiad. PP.341-342.; Grousset: The Crusades. V.I. P.32.

عسكري بين دوق طرابزون ثيودور جابراس وبين الدانشمند حول قلعة قراحصار(١) انتصر فيه ثيودور وانتزع هذه القلعة من الدانشمند(١).

اما بالنسبة إلى مدينة نيكسار وهي آخر مدينة استولى عليها الدانشمند من البيزنطيين قبل وفاته سنة ٤٩١هـ/ ١١٠٤م (١١٠٥م) تقريباً، فإن الدانشمند قد وضع يده عليها بعد أن خاض معارك عنيفة ضد دوق طرابزون ثيودور جابراس.

وترجح الباحثة إيرين ميلكوف(٣) Irene Melikoff ان الدانشمند سيطر على نيكسار خلال فترة الفوضى التي نجمت عن موت ثيودور جابراس سنة ٢٩٤هـ/ ١٩٠٨م، وكان ثيودور قد لقي مصرعه على آيدي القوات الدانشمندية التي كان يقودها الأمير إسماعيل بن دانشمند حينما أرسله والده الدانشمند أمير سيواس من أجل تحرير مدينة بابرت(٣ Paipert فأنزل به الأمير إسماعيل هزيمة ساحقة وتمكن من قتله(١٠).

ولقد تطرقت بعض المصادر الفارسية (١) إلى حملة عسكرية شنها الإمبراطور البيزنطي رومانوس ضد الدانشمند. وحيث إن رومانوس قد عُزِل عن العرش ولقي حتفه سنة ١٤٤هـ/ ١٧٧م(١) فيرجح أن الإمبراطور البيزنطي الذي قاد هذه الحملة هو الكسيوس كومنين الذي تولى العرش سنة ١٤٧٤هـ/ ١٨٨م(٨).

وكان الجيش البيزنطي المشار إليه آنفا يتألف من مائة وعشرين الف مقاتل كاملي العدة والعتاد، وعندما ترامت إلى مسامع الدانشمند أنباء هذه التحركات. البيزنطية أرسل إلى السلطان السلجوقي في الأناضول، وإلى بقية أمراء

التي تقع الممال شرقي الأنامول قرب مدينة ارزنجان وغرب بحيرة أقشهر (ياقوت: معجم البلدان، ج٤٠ مر٥٠١٠ ؛ استرنج: بلدان الخلافة، مر١٨٥).

<sup>2)</sup> Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.134.

<sup>3)</sup> La Geste de Melik Danismend. tome.L. P.137.

أبررت: ويطلق عليها احياناً بليبورت وهي مدينة تقع بأرمينية في نواحي أرزن الروم
 (ياقوت: معجم البلدان، ج١٠ ص٣٠٧).

Anna Comuena: The Alexiad. P.350.; Chalandon: Les Comuene II. P.37.;
 Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.40.

٢) حمدالله مستوفي: تاريخ كزيدة، ص٤٧٤. ؛ ميرخواند: روضة الصفاء جلد جهارم، ص٣٥٣.

<sup>7)</sup> Zonaras: Epitomae Historirum. P.709.

<sup>8)</sup> Vasiliev: History of the Byzantine Empire. V.I. P.353.

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

المسلمين في دياربكر وارزنجان وديوريكي رسائل اخبرهم فيها بأن عنوا لدودا اغار على بلاد الإسلام، وحثهم على مساعدته لدفع هذا الخطر الذي قد يمتد زحفه إلى جميع البلاد الإسلامية إذا لم يتعاونوا في صده وقد لقي نداء الدانشمند استجابة من معظم حكام البلاد الإسلامية القريبة من الأناضول حيث عقد هؤلاء الحكام العزم على مناصرته من اجل إيقاف الزحف الييزنطي، فانضم منهم إلى جانب الدانشمند نحو اربعين الف مقاتل والتقى الجيشان بالقرب من بلدة زرة شرقي مدينة سيواس، ودارت الدائرة على الجيش البيزنطي، والحقت به القوات الإسلامية هزيمة ساحقة(١).

وكانت العلاقات بين الدانشمند وبين الإمبراطور البيزنطي الكسيوس كومنين قد اخذت في التحسن عندما اسر الدانشمند امير انطلكية الصليبي بوهمند(۳) الذي كان من الد اعداء الإمبراطور البيزنطي، حيث رفض بوهمند قبل اسره بوقت قليل تسليم انطاكية إليه(۳) وفاءً بالقسم الذي قطعه اكثر امراء الحملة الصليبية الأولى على انفسهم امام الإمبراطور والمتضمن تسليمه كل مدينة ينجحون في استعادتها من السيطرة الإسلامية(۵). وحينما وقع بوهمند في الأسر وكثف ابن اخته تانكرد الوصي على انطاكية من هجماته على اراضي البيزنطيين في ارمينية الصغرى وشمال الشام سعى الإمبراطور للحصول على بوهمند قدخل في مفاوضات حول ذلك مع الدانشمند حيث عرض عليه فدية بوهمند قدخل في مفاوضات حول ذلك مع الدانشمند حيث عرض عليه فدية مخمة مقدارها مائتان وستون الف دينار مقابل تسليمه بوهمند(۵)، ورغم ان عرض الإمبراطور كان سخيا فإنه لم يجد قبولاً من الدانشمند ـ كما سبق ان عرض الإمبراطور كان سخيا فإنه لم يجد قبولاً من الدانشمند من الدانشمند المينا وحينما تبين للإمبراطور فشل حصوله على بوهمند طلب من الدانشمند ان يسلمه اسيراً آخر لديه هو ريتشارد ابن عم بوهمند فوافق على ذلك نظير

١) محمود أقسر ائي: مسامرة الأخبار ، مس٧٠.

<sup>2)</sup> Fulcher of Charters: A History of the Expedition to Jerusalem. P.135.

<sup>3)</sup> Vasiliev: History of the Byzantine Empire. V.2. PP.409-410.; Ostrogorsky: History of the Byzantine State. P.323.

<sup>4)</sup> Albert of Aix: Historia Hierosolymitana. P.314.

<sup>5)</sup> Grousset: The Crusades. V.I. P.396.; Oldenbourg: The Crusades. P.196.; Cahen: la Syrie de Nord ou Temps des Croisades. P.234.

مبلغ من المال دفعه الإمبراطور إليه(١٠.

وقد انعكس فشل هذه المفاوضات بين الدانشمند والإمبراطور البيزنطي الكسيوس بشأن بوهمند على شكل العلاقات بين الجانبين، إذ رأى الإمبراطور أن الدانشمند قد فوت عليه فرصة ثمينة كان من الممكن أن يستغلها في المساومة لاسترجاع بعض المدن التي كان بوهمند قد استولى عليها ويدعي البيزنطيون احقيتهم بها(٧).

وعندئذ قرر الإمبراطور أن يستقيد من الخلاف الذي نشب في هذه الاثناء بين الزعيمين الدانشمندي والسلجوقي(٣) فسعى إلى تعميق هوة الخلاف بينهما، وسارع إلى إقامة مايشبه التحالف العسكري بينه وبين السلطان السلجوقي قليج أرسلان(۵). واعد الإمبراطور في هذه الفترة خطة عسكرية لاستعادة الاراضي البيزنطية التي استولى عليها الدانشمند، وأسند تنفيذ هذه المهمة إلى حاكم جانيك جريجوري تارونيتيس Gregory Taronites الذي أصدر الإمبراطور سنة ٤٩٧هـ/ ١٩٠٣م قراراً بتعيينه دوقاً لطرابزون بدلاً من الدوق داباتينوس معنى بعض الانتصارات التي أحرزها ضد القوات الدانشمندية قرب ساحل البحر الاسود(۵).

وحينما بلغ الدانشمند خبر تعيين خصمه جريجوري تارونيتيس دوقاً علا طرابزون خرج من نيكسار على رأس جيشه للانتقام منه. وفي الطريق إلا مضى الدانشمند لحصار قلعة هارجومبيد(١) Hargumbed التي تعرف حالي بحاركمبد (٧)، ولكن تحالفاً عسكرياً تشكل لمواجهته بقيادة جريجوري نفسه، فاضطر الدانشمند عند ذلك إلى رفع الحصار عن القلعة، والعودة إلى نيكسار.

<sup>1)</sup> Matthieu d'Edesse: Chronigue Extrait Arm.I. P.252.

عبد الحقيظ على: المسلمون والبيز نطيون، ص٤٧.

<sup>3)</sup> Grousset: The Crusades. V.I. P.397.; Cahen: la Syrie de Nord ou Temps des Croisades. P.235.

<sup>4)</sup> عبدالفني محمود: السياسة الشرقية الإمبراطورية في عهد الكسيرس كرمنين، ص٢١٦. 5) Chalandon: Les Comnene II. P.37.; Irene Melikoff: La Geste de Melik

Danismend, tome J. P.117.

<sup>6)</sup> Irene Melikoff: La Geste de Melik Danismend. tome.I. P.107.

<sup>7)</sup> Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.125.

وبينما كان الدانشمند في طريقه إلى نيكسار هاجمه أعداؤه من البيزنطيين في ممر ضيق، وهزموا قواته هزيمة ساحقة، وأصيب الدانشمند نفسه بجروح في سبعة عشر موضعاً من جسده(۱)، ثم لقي حتفه متأثراً بجراحه وذلك سنة ١٩٩هـ/ ١٠٤٢م (١٠١٥م) طبقاً لأرجح الروايات(۱).

وبعد وفاة الدانشمند استولى دوق طرابزون على اكثر المدن الدانشمندية ولم يجد مقاومة من إمارة سيواس، إذ لايزال الغموض يكتنف وضع هذه الإمارة عقب وفاة مؤسسها الدانشمند مباشرة، وبخاصة أن ابنه غازي كان بسبب حداثة سنه غير مؤهل للقيام بأعباء الحكم خلفاً لأبيه، وقد ذهب بعض المؤرخين(٢) إلى أن الأمير غازي قد هرب إلى بغداد بعد وفاة أبيه ليستنجد بالخلافة العاسية ضد البيزنطيين.

ومما يرجح أن تلك الأحداث العسكرية بين الدانشمند وبين ممثل الإمبراطورية البيزنطية دوق طرابزون قد جرت في السنوات الأخيرة من حياة الدانشمند، تلك الرسائل التي بعثها ثيوفيلاكت Theophylacte أحد كبار الأساقفة البيزنطيين إلى الدوق جريجوري تارونيتيس وقد أثنى فيها عليه كثيرا أذ قال الأسقف في رسالته إلى جريجوري «لقد أطحت في انتصار وأحد على الدانشمند ببرج الحماقة التركي في الأناضول، وقطعت بسيفك الأيدي الطامعة للاانشمند التي اعتادت تكديس الجزية على المدن البيزنطية». كذلك قال هذا الأسقف في رسالة أخرى بعثها إلى جريجوري «لابد من وضع حد لغارات الدانشمند، ومنعه من المجئ لجمع الجزية، وإجباره على التخلي عن المدن البيزنطية المليئة بالسكان التي كان قد استولى عليها»(١).

وكان الأسقف ثيوفيلاكت قد كتب رسالته الأخيرة إلى دوق طرابزون قبل أن

ا هزارفن: تنقیع تواریخ الملوك، ص۱۰۰۰

Mordtmann: Die Dynastie der Danschmende. PP.470-471.; Irene Melikoff: La Geste de Melik Danismend. tome.I. P.108.

<sup>2)</sup> Matthieu d'Edesse: Chronigue Extrait Arm.I. P.256.; Laurent: Sur les Emirs Danichmendites Jusquem 1104. P.173.

<sup>)</sup> عالي: فصول حل وعقد، ورقة ٢٥(ب). ؛ هزارفن: تنقيح تواريخ الملوك، ص١٠١٠.

<sup>4)</sup> Irene Melikoff: La Geste de Melik Danismend. tome.I. P.117.; Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.145.

يصل إليه نبأ مصرع الدانشمند على أيدي القوات البيزنطية بدليل أنه كان يتمنى فيها أن يتم تخليص نيكسار (قيصرية الجديدة) هي الأخرى من حوزة الدانشمند الذي قال عنه الأسقف: «أنه كان يحلم بالقضاء على الأخضر واليابس، ولكنه الآن بات يميل إلى طلب الصلح، ويسعى إلى صداقة هذا الذي وجد فيه عدواً لايقهر» يقصد دوق طرابزون(۱).

ولقد كشف ثيوفيلاكت في إحدى رسائله التي بعثها إلى الدوق جريجوري بأن الإمبراطور البيزنطي الكسيوس كومنين قد اختار هذا الدوق لتمثيله في المفاوضات التي جرت بينه وبين الدانشمند بشأن تسليم بوهمند إليه، حيث هنأ هذا الاسقف الدوق جريجورى بثقة الإمبراطور فيه(٢).

وبعد تلك الانتصارات الحاسمة التي حققها جريجوري في الجبهة الدانشمندية تمرد على سيده الإمبراطور، وتحصن سنة «هدا ۱۱۰۷م داخل قلعة كولوني Colonee في إقليم طرابزون. واستنجد بالدانشمنديين في سيواس(۱۲)، ويبقى اتصال جريجوري بسيواس في هذا الوقت امراً محيراً للغاية، فقد كان قبل ذلك بوقت قليل وراء مصرع اميرها السابق دانشمند. لكن جريجوري اراد ان يستغل فرصة الوضع المتوتر وقتئذ بين الدانشمنديين والبيزنطيين.

ولم يقدم الالكسياد Alexiad وهو المصدر البيزنطي الوحيد الذي أمدنا بهذه الرواية تفاصيل اخر حول ماهية هذا الاتصال الذي لم يتم لأسباب تتعلق بالدوق جريجوري نفسه، إذ أن قوات الإمبراطور داهمته داخل قلعته في غفلة من أمره، وقبضت عليه(١٠).

وعقب وفاة السلطان السلجوقي قليج ارسلان سنة ٥٠٠هـ/ ١١٠٧م حاول الكسيوس كومنين أن يستفيد من الظروف التي أعقبت وفاته حينما نشب النزاع

<sup>1)</sup> Irene Melikoff: La Geste de Melik Danismend. tome.I. P.117.

Grousset: The Crusades. V.I. P.396.; Irene Melikoff: La Geste de Melik Danismend. tome.I. P.118.; Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.145.

<sup>3)</sup> Anna Comnena: The Alexiad. P.387.

<sup>4)</sup> Anna Comnena: The Alexiad. P.387.

ابن القلانسي: نيل تاريخ بمشق، ص١٥٧- ؛ ابن الأثير: الكامل، ج١٠، ص٣٤٠.

على السلطة بين ابنائه. فألغى الإمبراطور تحالفه مع السلاجقة، وشرع في استعادة بعض المدن من حوزتهم، ولما فشل السلاجقة في التصدي للإمبراطور، اضطلع أمير سيواس غازي بن دانشمند (٤٩٩، ٢٥هـ/ ١٠٥٥ مالاً ١١٣٥م) بهذا الدور، وذلك إيمانا منه بأن الخطر البيزنطي لن يتوقف عند حدود السلاجقة فحسب، ولكن القوات الدانشمندية تعرضت هي الأخرى للهزيمة أمام البيزنطيين، وفقد الدانشمنديون أعداداً كبيرة من جنودهم، كما تمكن البيزنطيون من إطلاق سراح السراهم الذين وقعوا من قبل في أيدي الدانشمنديين(۱).

وكان للدانشمنديين في اغلب الأحوال دور فاعل في الحروب التي يخوضها السلاجقة ضد البيزنطيين، ذلك انه عندما تجدد الصراع سنة ٥٠٩هـ/ ١١١٥م بين الإمبراطور الكسيوس وبين السلطان السلجوقي ملكشاه (٥٠٠ -١٥هـ/ ١١٠٧ـ ١١١٦م) وقام الإمبراطور بتقسيم قواته إلى ثلاثة أقسام لمهاجمة العاصمة السلجوقية قونية، ظهرت في أنحاء الأناضول إشاعة قوية عن تحرك القوات الدانشمندية من جهة الشمال لشن غارة على الأملاك البيزنطية، وعند ذلك أصدر الإمبراطور أوامره إلى رجال جيشه بعدم متابعة سيرهم إلى قونية، وبالرغم من هذا القرار البيزنطي فإن السلطان السلجوقي ملكشاه لم يمنع رجال جيشه من التحرش بالقوات البيزنطية، بل كان يخطط لخوض معركة ضدها، لكنه عدل عن ذلك في أخر لحظة، وذهب لطلب الصلح من الإمبراطور البيزنطي(١٠).

وقد سعى السلطان السلجوقي ملكشاه إلى الصلح بسبب ضغط أمير سيواس غازي بن الدانشمند عليه لأن الأميرغازي كان في ذلك الوقت يحاول استرداد ملطية (٣).

※ ※ ※

١) محمود عمران: السياسة الشرقية، ص٥٥.

<sup>2)</sup> Anna Comnena: The Alexiad. P.481.

٣) عبدالعقيظ على: المسلمون والبيز نطيون، ص٥٥٠.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# ثانياً: العلاقات في عهد الإمبراطور حنا كومنين ١٢ه ـ ٣٨ه هـ / ١١١٨ ـ ١١٤٣ م

اعتلى الإميراطور حنا الثاني العرش البيزنطي عقب وفاة والده الكسيوس كرمتين سنة ١١٥هـ/ ١١٨٨٨٠ وكان اسر دوق طرابزون قسطنطين جابراس الذي كان خاضعاً البيزنطيين وذلك على يد ثلاثة من القادة الاتراك في الاناضول سنة ١١٥هـ/ ١١١١٩ وهم أمير سيواس غازي بن دانشمند، وسلطان ملطية طغرل ارسلان السلجوقي، وحلكم قلعة بولا الأمير الارتقي بلك بن بهرام، اول حادثة تتعرض لها الإميراطورية من جانب الاتراك في عهد حنا كومنين أو ورغم أن دوق طرابزون قد تخلص من الاسر دون تدخل السلطات البيزنطية وذلك بعد أن اقتدى نقسه بثلاثين الف دينار أم، فإن الإميراطور البيزنطي قد أعطى هذا الحدث اهتماماً خاصاً بمجرد أن فرغ من إصلاح بعض الشئون الداخلية في العلصمة البيزنطية، حيث توجه الإميراطور بنفسه على راس حملة عسكرية موب الأراضي التركية، واقتحم بعض المدن السلجوقية، ولكنه مالبث أن عاد القسطنطينية على وكن الإميراطور قد قام بهذه الحملة الخاطفة كي يجرب اللي القسطنطينية عن حركها له والده الكسيوس كومنين، ومعرفة مدى صلاحيتها المهام الكبيرة التي سوف يقوم بها ضد الممتلكات الدانشمندية والسلجوقية في للمهام الكبيرة التي سوف يقوم بها ضد الممتلكات الدانشمندية والسلجوقية في المهام الكبيرة التي سوف يقوم بها ضد الممتلكات الدانشمندية والسلجوقية في المهام الكبيرة التي سوف يقوم بها ضد الممتلكات الدانشمندية والسلجوقية في المهام الكبيرة التي سوف يقوم بها ضد الممتلكات الدانشمندية والسلجوقية في المهام الكبيرة التي سوف يقوم بها ضد الممتلكات الدانشمندية والسلجوقية في

وليس معلوماً إن كان الإمبراطور حنا كرمنين قد تدخل في النزاع الذي دار سنة ٢١٥هـ/ ١١٢٧م بين الأمير السلجوقي عرب بن قليج ارسلان وبين اخيه

<sup>1)</sup> Cinnamus: Epitome Historiarum. P.14.

العظيمي: تاريخ العظيمي، ص٢٨٧- ؛ ابن الأثير: الكامل، ج١٠، ص٨٦٠.

Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.205;
Chalandon: Les Comnene II. P.45.

Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.205.
 ال ابن العبري: تاريخ الزمان، ص١٣٧٠.

<sup>4)</sup> Cinnamus: Epitome Historiarum. P.14.

<sup>5)</sup> Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkicy Tarihi. P.160.

<sup>[</sup> عبدالطبيظ على: المسلمون والبيز نطيون، من١٣٩٠

السلطان مسعود وحليفه امير سيواس غازي بن دانشمند ۱۰۰ لكن هناك تلميح من المؤرخ ميخائيل السرياني ۱۰۰ للدعم الذي تلقاه بعض المسلمين من النصارى خلال هذا النزاع. إلا أن هذا التلميح غير مؤيد بمعلومات ثابتة حيث يقول ميخائيل بهذا الصدد: «وقعت كل هذه الأمور بين الأتراك الذين راحوا في قمة سخطهم على بعضهم بعضاً يلتمسون عون المسيحيين». وقد حصل الأمير السلجوقي عرب بن قليج ارسلان خلال صراعه مع الأمير غازي على دعم من البيزنطيين كأخيه مسعود. ويؤيد الهجوم التالي الذي شنه الأمير عازي على الملك الإمبراطورية هذا الاعتقاد. إذ أنه بعد انتصاره على الأمير عرب تمكن من البيزنطية المطلة على كافة أنحاء إقليم كبادوكيا ثم اجتاح بقواته بعض المناطق البيزنطية المطلة على ساحل البحر الأسود، وكانت تحت سيطرة أمير بيزنطي يدعى كاسيانوس (المهم على المعلق المعلة على ساحل البحر الأسود، وكانت تحت سيطرة أمير بيزنطي يدعى كاسيانوس كان يحكم جزء من ولاية بافلاجونيا (الميزنطية ويقول أن يوسيلليرس Pafhlagonie اللتين كانتا تحت السيطرة البيزنطية ويقول أن بوسيلليرس Bocellaires اللتين كانتا تحت السيطرة البيزنطية ويقول أن المقصود به دوق طرابزون قسطنطين جابراس.

وكان احتلال الأمير غازي لهذه المدن والأراضي العائدة للإمبراطورية معروفاً في القسطنطينية، ولكن الإمبراطور حنا كومنين لم يحرك ساكناً في هذه الأثناء لإزالة الاحتلال الدانشمندي(٦).

ولما انسحب الأمير غازي من منطقة البحر الأسود واتجه إلى ارمينية

<sup>1)</sup> Chalandon: Les Comnene II. P.80.

<sup>2)</sup> Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.224.

<sup>3)</sup> Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.227. لـ ابن العبري: تاريخ الزمان، ص١٤٣.

Vryonis: The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor. P.230;
Brehier Louis: The Life and Death of Byzantium. V.5. P.224.

<sup>4)</sup> Chalandon: Les Comnene II. P.81.

بافلاجونيا: ولاية مشهورة تقع على ساحل البحر الأسود واسمها حالياً قزل احمدلي (لسترنج: بلدان الخلافة، من١٧٦).

<sup>6)</sup> Chalandon: Les Comnene II. P.81

الصغرى حينما علم بوفاة حاكمها ثوروس الأول سنة ١٢٥هـ/ ١١٢٩م(١١) صمم الإمبراطور البيزنطي في هذا الوقت بالذات على ضرب قوة الأمير غازي فزحف بجيشه وشيد مدينة على ساحل البحر الأسود قرب الحدود الدانشمندية، وبينما كان يستعد للهجوم حاك شقيقه إسحاق كومنين مؤامرة ضده بالتواطؤ مع كبار رجال دولته، ولما تأهب الإمبراطور للقضاء عليهم هرب شقيقه ولجأ إلى الأمير غازى بن دانشمند الذي احسن وفادته، وعامله معاملة كريمة، ثم ارسله إلى قسطنطين جابراس في طرابزون. وفي حين أخذ الإمبراطور يتعقب بقية المتآمرين عليه حيث قام بنفيهم خارج البلاد، سعى أخوه إسحاق لكسب دوق طرابزون إلى جانبه(١). أما الأمير غازي فقد عزم على عدم التفريط بهذه الفرصة حيث استولى على قلعة صامانتي Symnada التابعة لشقيقة الإمبراطور البيزنطي. وواصل الأمير غازى زحفه لاجتياح ارمينية التي اضطر أميرها ليون إلى توقيع معاهدة التزم فيها بدفع الجزية للأمير غازي(٣).

وعندما كان الأمير غازي يقيم في ملطية خلال فصل الشناء سنة ٢٥هـ/ ١١٣٠م (١١٣١م) قابل كلاً من السلطان السلجوقي مسعود وإسحاق كومنين الذي كان قد ترك دوق طرابرون.

وقصد إسحاق من وراء تنقلاته هذه جمع أمراء الأناضول حوله، إذ أنه بعد اتفاقه مع غازي ومسعود توجه إلى أرمينية فاستقبله حاكمها ليون، واقام إسحاق عنده زمناً. ولكن الوفاق بينهما لم يدم طويلاً، فاضطر إسحاق وابنه حنا للهروب إلى السلطان السلجوقي مسعود في قونية(٤).

ومن الواضيح أن كل هذه الدسائس التي كان يحيكها إسحاق كومنين مع

<sup>1)</sup> Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.227. 📋 ابن العبرى: تاريخ الزمان، س١٤٢٠

<sup>2)</sup> Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.230; Chalandon: Les Comnene IL PP.83-84.

<sup>3)</sup> Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.230.

<sup>📋</sup> ابن العبرى: تاريخ الزمان، من١٤٤٠

<sup>4)</sup> Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.230.

ابن العبرى: تاريخ الزمان، من١٤٤٠.

J Chalandon: Les Comnene II. P.84.

بعض امراء الاتراك والارمن وعلى راسهم غازي بن دانشمند ضد اخيه الإمبراطور حنا كرمنين كانت معروفة في القسطنطينية إذ ان الإمبراطور البيزنطي عاود سنة ٢٦٥هـ/ ١١٢١م (١١٣٦م) اعتداءه على الاتراك المسلمين والارمن، وقتل الكثير منهم، واستولى على قلعتين من قلاعهم، ولم نستطع تحديد المنطقة التي هاجمها الإمبراطور لعدم دقة معلومات ميخائيل السرياني، ولكننا نميل إلى رأي شالندون الذي يرجح أن هذه المنطقة تقع على ساحل البحر الاسودن لوجود بعض المدن الساحلية التي يتقاسم كل من الدانشمنديين والسلاجقة والبيزنطيين السيطرة عليها.

ولقد حالت مؤامرة بيزنطية قامت داخل القسطنطينية دون استفادة الإمبراطور من المكاسب السياسية التي حققها إبان حملته الأخيرة، فقد احتفظ اخوه إسحاق كومنين بجماعة موالية له في العاصمة البيزنطية وانتهزوا فرصة غياب الإمبراطور واحدثوا شغباً في الداخل، حيث اضطرب الأمن ونادوا بخلع الإمبراطور، وأرسلوا يبحثون عن اخيه إسحاق ليجعلوه مكانه. وعندما علم الإمبراطور بما يدبر ضده عاد على عجل فاخفقت مساعى المتآمرين(۳).

ويمكن الربط بين هذه المؤامرة وبين الهجوم الذي شنه الأتراك المسلمون في هذه الأثناء حيث زحفوا باتجاه مدينة سوزوبوليس Sozopolis (الا أنهم فشلوا في الاستيلاء عليها.

ومما دفعنا إلى القول بوجود صلة بين هذه المؤامرة الداخلية والهجوم التركي الإسلامي الأخير، تلك الحملة العسكرية التي شنها كل من الأمير غازي بن دانشمند والسلطان السلجوقي مسعود على ساحل البحر الأسود حيث حاصرا قلعة زينين ولكنهما لم يتمكنا من احتلالها، بل عقدا صلحاً مع حاميتها البيزنطية التي تعهدت بأن تدفع لهما مبلغ أربعة آلاف دينار مقابل الانسحاب

<sup>1)</sup> Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.232.

<sup>2)</sup> Chalandon: Les Comnene II. P.84.

<sup>3)</sup> Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.232.

1) سوزوبوليس: تقع جنوب غربي الأناخول وتسمى برغلو واحياناً ابولونية Apollonia وقد أضحى اسمها في العهد التركي يلاواج، وكانت تترسط بحيرتي اكريدور وأقشهر واسمها حديثاً (الوبرلو)، استرنج: بلدان الخلافة، من١٨٤.

عيهانان

اما الحملة ضد الأمير غازي التي اوقفها تآمر الحزب الموالي لأخي الإمبراطور داخل القسطنطينية فقد استؤنفت سنة ٢٧هه/ ١٣١٨م، بعد أن قام الإمبراطور باعادة النظام في عاصمته. وكان هدف الإمبراطور من هذه الحملة هو تخليص حدود ولاية بافلاجونيا وذلك باحتلال مدينة قسطموني التي كانت تابعة للأمير غازي، وإلى جانب أن قسطموني تعتبر مدينة خصبة وغنية، فإنها قد أصبحت قاعدة مهمة ينطلق منها الأتراك المسلمون أتباع الدانشمنديين لغزو أراضي الإمبراطورية. ورغم ضعف الجيش البيزنطي الذي كان يقوده الإمبراطور حنا كومنين بنفسه نحو قسطموني مروراً بولايتي بيثينا وبافلاجونيا فإنه بمجرد ظهوره بادر سكان المدينة إلى الاستسلام، ولم تكن قسطموني هي المدينة الوحيدة التي استعادها البيزنطيون خلال هذا الهجوم، إذ يشير بعض المؤرخين (۱) إلى أن الإمبراطور قد استولى بالقوة على قلعتين مجاورتين لها، المؤرخين (۱) إلى أن الإمبراطور قد استولى بالقوة على قلعتين مجاورتين لها، واقتاد الإمبراطور خلفه العديد من الاسرى في طريق عودته إلى القسطنطينية.

ولقد أحدث هذا العمل الذي قام به الإمبراطور ضد قسطموني ردة فعل سريعة لدى الأمير غازي بن دانشمند حيث هاجم على الفور قلعة البيره التابعة للبيزنطيين، وبعد أن أحرز نصراً حاسماً على حاميتها أمر أتباعه بإشعال النار فيها، كما أسر كثيراً من أهلها(ه).

وبينما كان الإمبراطور حنا كومنين يحتقل(١) في عاصمته بالنصر الرائع

<sup>1)</sup> Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.232; Chalandon: Les Comnene II. P.85.

٢) العظيمي: تاريخ العظيمي، ص٧٠٤. ؛ ابن القرات: تاريخ الدول والملوك، ج٢، ورقة١٥(ب).

Cinnamus: Epitome Historiarum. P.20.; Chalandon: Les Comnene II. PP.85-86.; Mordtmann: Die Dynastie der Danschmende. P.479.; Cahen: Pre-Ottoman Turkey. P.95.; Brehier Louis: The Life and Death of Byzantium. V.5. P.224.

<sup>4)</sup> Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue. V.3. P.233.

ابن العبرى: تاريخ الزمان، ص١٤٥٠.

<sup>5)</sup> Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue. V.3. P.233.

الإمبراطور بعد عودته من قسطموني قد دخل القسطنطينية دخول القادة المظفرين حيث قدم له رجال الدين ومجلس الشيوخ والشعب بهذه المناسبة عربة من الفضة، لكن =

الذي حققه في قسطموني استعاد الأمير غازي هذه المدينة مرة اخرى بعد أن حاصرها وقتل البيزنطيين المرابطين بها(١).

وقد أغضب هذا العمل الإمبراطور البيزنطي الذي لم يتوان في تنظيم حملة جديدة في محاولة لاسترجاع هذه المدينة، وبعض الأراضي التي سلبها الأمير غازى من البيزنطيين.

ولكن الإمبراطور اضطر إلى تأخير حملته حتى الصيف التالي سنة ٢٩ههـ/ ١١٣٤م بسبب وفاة زوجته الإمبراطورة ايرين الهنغارية في إقليم بثينيا Bithynia ومرض ابنه وولى عهده الكسيوس(٢).

وبعد تثبييع جنازة زوجة الإمبراطور، وإجراء مراسم دفنها، غادر الإمبراطور عاصمته ولحق بجيشه، ثم بدا بالزحف ناحية الشرق. وفي هذه الاثناء ابتسم الحظ للإمبراطور، فقد توفي خصمه الامير غازي بن دانشمند سنة ١٩٥هـ/ ١٩٥٥م وتولى مكانه ابنه الامير محمد(٣). ولم يمر هذا التغيير في السلطة الدانشمندية دون مشاكل فقد ثار على الأمير الجديد شقيقاه ياجان وعين الدولة، وطالبا بنصيبهما من املاك إمارة سيواس(١٤). ولقد اراحت هذه الاحداث البيزنطيين بعض الشئ وساهمت في تقدمهم دون مضايقة(١٥).

وكان الإمبراطور حنا كومنين قد علم أثناء سيره بوفاة الأمير غازي فأجرى محادثات مع السلطان السلجوقي مسعود بن قليج أرسلان، ونجح في اقناعه

الإمبر الحور فضل أن يسير راجلاً أمام الجماهير التي تدافعت على طول الطريق الذي سيمر خلاله الموكب اعتباراً من الباب الشرقي للعاصمة وحتى كنيسة القديسة لياسوفيا.

<sup>☐</sup> Chalandon: Les Comnene II. P.87.

١) ابن القلاشي: ذيل تاريخ بمشق، من٢٣٦.

Cinnamus: Epitome Historiarum. P.20.; Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue. V.3. P.234.; Cahen: Pre-Ottoman. Turkey. P.95.

<sup>2)</sup> Cinnamus: Epitome Historiarum. P.20.; Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue. V.3. P.234.

Schlumberger: Une Nouvelle Monnaie a Legende Grecgue Emirs Danischmendides de Cappadoce. P 6.

<sup>4)</sup> Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue. V.3. P.228.; Chalandon: Les Comnene II. P.89.

<sup>5)</sup> Cambridge Medieval History. IV. P.223.

بالانضمام إليه ضد الأمير محمد بن غازي. وبذلك تمكن من بتر التحالف القائم منذ زمن طويل بين سلاجقة الأناضول والإمارة الدانشمندية في سيواس.

وقد وافق السلطان السلجوقي على ذلك التحالف مع الإمبراطور لكي يسترد بعض المدن السلجوقية التي سيطر الدانشمنديون عليها في عهد صهره الأمير الراحل غازي بن دانشمند، ولكي يتفادى في الوقت نفسه هجوماً محتملاً قد يشنه الإمبراطور عليه عقب انتهائه من الدانشمنديين.

وهكذا ارسل السلطان مسعود احد نبلاء قصره على راس جيش كبير للانضمام إلى القوات البيزنطية التي جاءت لاستعادة مدينة قسطموني من الدانشمنديينه.

رابطت القوات البيزنطية والسلجوقية معا امام اسوار قسطموني وفرضت عليها حصاراً طويلاً، اضطر الإمبراطور خلاله إلى تبديل خطثه العسكرية الاولية الرامية إلى الانتظار حتى حلول فصل الربيع بعد أن بلغه ذات صباح أن القوات التي ارسلها السلطان مسعود غادرت المعسكر في الليلة السابقة، وأن سلطان قونية قد انفق فجأة مع الأمير محمد بن غازي على وضع حد لخلافاتهما فأمر جنوده بترك البيزنطيين والانسحاب فوراً(٧).

اقلق هذا الأمر المقاجئ حتا كومنين قصمم على الانسحاب حيث خشي ان يستغل كل من الأمير الدانشمندي والسلطان السلجوقي غيابه، فيقوما باجتياح الاراضي البيزنطية حيث إن جزءا كبيرا من حاميتها قد تركت مواقعها الرئيسية هناك وانضمت إلى هذه الحملة(٣).

وكانت الفكرة الأولى في رأس حنا كومنين هي التراجع إلا انه كني عن قراره من قبل الرهبان البيزنطيين التابعين لبعض أديرة هذه البلاد الذين تصادف وجودهم معه فأخذوا يحثونه على مهاجمة مدينة قسطموني التي لاتقدر على المقاومة حسب نصيحتهم، وقد استجاب الإمبراطور للرهبان وهاجم سور

<sup>1)</sup> Cinnamus: Epitome Historiarum. P.20.

Cinnamus: Epitome Historiarum. P.21.; Chalandon: Les Comnene II. P.89.; Mordtmann: Die Dynastie der Danschmende. P.480.; Cahen: Pre-Ottoman Turkey P.96.

<sup>3)</sup> Cinnamus: Epitome Historianum. P.21

قسطموني إلا أن قواته قد دحرت، فأصدر أمره بالرحيل، وتراجع البيربطيوف حتى مدينة رينداكوس Rhyndacus حيث قضى الإمبراطور فصل الشتاء هناك مع جيشه.

ولقد تعرض البيزنطيون اثناء ذلك للمجاعة بسبب عدم وصول المؤن إليهم، وبالرغم من ذلك فقد اعاد الإمبراطور ترتيب قواته وتوجه مرة اخرى إلى قسطمونى وتمكن من الاستيلاء عليها سنة ٥٣٠هـ/ ١١٣٥م،

انطلق الجيش البيزنطي بعد ذلك إلى مدينة جانجرا (جانقري) الخاضعة للدانشمنديين. وكان نائبهم عليها الأمير التركي الب ارسلان قد توفي منذ فترة قليلة، واستلمت ارملته مقاليد الحكم في هذه المدينة، وتولت امر الدفاع عنها(٢) . فحاصر الإمبراطور المدينة، ورفض سكانها في البداية عقد اتفاق مع الإمبراطور لأنهم علموا بأن قوات إسلامية جاءت لنجدتهم وقد تمركزت حول مدينة رينداكوس القريبة من حانجرا.

استمر الجيش البيزنطي في حصار المدينة، ويتعد ان فقد السكان الأمل في وصول الدعم العسكري المنتظر قبلوا بعقد اتفاق مع الإمبراطور حيث حصلوا على شروط مناسبة إذ منح السكان الذين يرغبون في مغادرة البلد الحرية في ذلك، والتزم لهم الإمبراطور كذلك بإطلاق سراح الأسرى الذين تم اخذهم خلال حملة سابقة قام بها البيزنطيون على هذه المدينة، وحسب رأي كيناموس(٣) فأن كثيراً من أهالي جانجرا لم يكونوا يتوقعون أن يعاملوا هذه المعاملة الطيبة كما زعم البعض(١) بأن هؤلاء بادروا إلى الانخراط في الخدمة داخل صفوف الجيش البيزنطي.

وقبل أن يرحل الإمبراطور عن جانجرا سنة ٥٣٠هـ/ ١١٣٥م ترك فيها حامية

<sup>1)</sup> Cinnamus: Epitome Historiarum. P.21.; Ostrogorsky: History of the Byzantine State. P.336.; Vryonis: The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor. P.119.

<sup>2)</sup> Chalandon: Les Comnene II. PP.89-90.

<sup>3)</sup> Epitome Historiarum. P.21.

<sup>4)</sup> Chalandon: Les Comnene II P.90.; Vryonis: The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor P 119., Brehier Louis: The Life and Death of Byzantium V.5. P.225.

مؤلفة من الغي جندي، غير أن هذه المدينة لم ندق طويلاً في أيدي البيرنطيين إذ عاد الأمير محمد بن غاري حوالي سنة ٣١٥هـ/ ١١٣٦م فحاصرها، واستردها منهم ١١٠٠٠.

وعقب هذه الحملة المظفرة التي اعادت لبيزنطة اراضي فقدتها منذ زمن طويل اعتقد الإمبراطور حنا كومنين انه اضعف قوة الأتراك المسلمين داخل الأناضول واصبح بإمكانه ان يقود حملاته إلى بلاد الشام وارمينية دون ان تتعرض خطوط مواصلاته لهجمات مفاجئة من جانب السلاجقة والدانشمنديين(۱۲).

وقد شجع ذلك الإمبراطور البيزنطي سنة ٣١ههـ/ ١١٣٦م على قصد ارمينية والسيطرة على بعض المدن والحصون من حاكمها ابن ليون الأرمني(٣).

وفي سنة ١٣٩٤هـ/ ١٣٩٩م سار الامير الدانشمندي محمد بن غازي إلى ارمينية واستعاد قلعتي فاهكة Vahga وجابنوبرت Gabnaupert اللتين سبق ان اخذهما البيزنطيون من الارمن(۵)، ثم تحول الأمير محمد بعد ذلك إلى المنطقة الساحلية الواقعة على ساحل البحر الاسود والتي كان يحكمها في السابق الدوق البيزنطي كاسيانوس Kasianus قبل دخوله في خدمة الدانشمنديين، وبعد أن استولى الأمير محمد على هذه المنطقة، اسر اعداداً كبيرة من أهلها وقام ببيعهم في اسواق الرقيق(۵).

وقد واصل الأمير الدانشمندي توسعه على حساب الدولة البيزنطية حتى انه بلغ المناطق المجاورة لنهر سانجاريوس (Sangarius ، الأمر الذي دفع

<sup>1)</sup> Mordtmann: Die Dynastie der Danschmende. P.480.

<sup>📋</sup> عبدالحقيظ علي: المسلمون والبيزنطيون، ص٢٥١-

<sup>2)</sup> Chalandon: Les Comnene II. P.91.

٣) ابن القلانسي: نيل تاريخ دمشق، م١٥٨٠ ؛ العظيمي: تاريخ العظيمي، ص٤١١٠ ؛ ابن الأثير:
 الكامل، ج١١٠ ص٣٥٠.

Robert Lee Wolff: The Later Crusades. (Philadelphia) V.II. P.133.

الفلقاء العباسيون والحروب الصليبية من مخطوطة ميفائيل السرياني، ص٠٨٤. و أبن العبري: تاريخ الزمان، ص١٩٤٠.

ابن العبري: المصدر نفسه من ١٥٤٠.

J Isin Demirkent: Urfa Hacli Kontlugu Tarihi P 131

الماريوس: نهر يقع غرب العاسمة التركية انقرة، على طريق يؤدي إلى (البوسفور)
 خليج القسطنطيعية ويطلق على هذا النهر اسماء أخر مثل (البحر الأخضر، وماغري، =

بالإمبراطور حنا كومنين إلى شن هجوم مصاد على البلاد الدانشمندية الواقعة في إقليم بافلاجونيا. ولكن الإمبراطور اكتشف إبان هدا الهجوم خللاً داخل جيشه، فانسحب إلى مدينة لوباديوم الواقعة تحت سيطرته، وشرع في تنظيم صفوفه وذلك تأهباً للقيام بهجوم اكبر على الدانشمنديين.

وفي تلك الاثناء ابدى عدد كبير من الجند عدم رغبتهم في القيام بعمل عسكري جديد بسبب الحملات المتتابعة التي خاضوها حيث اصيبوا بالإرهاق والمرض، وقد بذل الإمبراطور معهم محاولات شتى حتى استطاع ان يقنعهم بالاستمرار في القتال(۱).

وعند ذلك قرر أن تكون ولاية طرابزون هي هدفه التالي وذلك بغية تحقيق هدفين هما: وضع حد لغزوات الأمير محمد بن غازي المتكررة على الممتلكات البيزنطية ولإخضاع الدوق قسطنطين جابراس الذي أعلن وقتئذ تمرده، ووقف إلى جانب السلطات الدانشمندية ضد البيزنطيين(»).

وبعد أن أخضع الإمبراطور دوق طرابزون رخف بقواته عبر الطريق الساحلي على البحر الأسود حتى يضمن حصول قواته على المؤن والإمدادات اللازمة، كما أنه يعد أقرب الطرق المؤدية إلى حدود الإمارة الدانشمندية في سيواس، حيث إن الجيش الإمبراطوري تعرض أثناء زحفه لهجمات خاطفة قام بها أتباع الدانشمنديين في البلاد الواقعة على امتداد هذا الطريق فكانوا ينقضون عليه كالبرق وهم يمتطون صهوات خيولهم السريعة، ثم يختفون وكأن ريحاً أبعدتهم عن الطريق(۳).

وقد عانى البيزنطيون كثيراً من هذه الهجمات حتى استطاعوا الوصول إلى مدينة نيكسار التي كانت عاصمة للدانشمنديين في أواخر عهد الأمير كمشتكين، وضرب الجيش البيزنطي حولها الحصار سنة ٢٥هـ/ ١٣٦٩م وكان هدف الإمبراطور حنا كرمنين تحطيم القلعة التي بناها الأمير الدانشمندي محمد بن غازي داخل هذه المدينة حيث دارت معارك عنيفة أمام أسوار نيكسار بين

<sup>=</sup> ونهر عمورية ميلان، والأخير اشهر هذه الأسماء). انظر: (ابن خردانبة: المسالك والممالك، ص٩٢، ٩٧، السترنج: بلدان الخلافة، ص١٦٧).

ا) عبدالحقيظ علي: المسلمون والبيزمطيون، ص١٥٨.

<sup>2)</sup> Osman Turan: Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi P.176.

<sup>3)</sup> Cinnamus: Epitome Historiarum. P.25

الدانشمنديين والقوات البيربطية ١١٠٠.

ولقد أوشكت سيكسار على الوقوع بأيدي البيرنطيين لولا حدوث مفاجأة وهي أن الإمبراطور رأى اثناء القتال محارباً إيطالياً بدون فرس فطلب من ابن اخيه حنا إسحاق(۱) أن يعطيه فرسه، ولكنه رفض ذلك فأخذ الإمبراطور منه الفرس بالقوة، واستبد به الغضب، فدعا حنا إسحاق المحارب الإيطالي إلى مبارزته، ويكون الحصان جائزة للمنتصر منهما ولكن حنا رأى أنه غير قادر على الوقوف أمام غضب عمه الإمبراطور فنزل عن جواده، وفر إلى المعسكر الدانشمندي حيث رحبوا به واستقبلوه، فاعتنق الإسلام، وكشف لهم عن نقاط الضعف في الجيش البيزنطي(۱۱)، فشدد الدانشمنديون ضغطهم على مؤخرة القوات البيزنطية والحقوا بها خسائر جسيمة، وارغموا الإمبراطور في شهر رجب سنة ٥١٥هـ اديسمبر ١٤١٠م(١) على سحب قواته إلى شاطئ البحر الأسود، حيث اخذ يبحث عن مناطق آمنة لقواته تستطيع عبورها وهي تعود إلى القسطنطينية(۱).

وفي الواقع فإن هذه الحملة تمثل قمة محاولات بيزنطة لغزو مدن شمال شرقى الاناضول بعد سيطرة الدانشمنديين عليها،

ورغم أن الإميراطور حنا كومنين قد حاصر مدينة نيكسار سنة أشهرانا

<sup>1)</sup> Cinnamus: Epitome Historiarum. PP.25-26.

<sup>📋</sup> ابن الأثير: الكامل، يه١١، ص٧٩٠

<sup>☐</sup> Brehier Louis: The Life and Death of Byzantium. V.5. P.226.

<sup>🔲</sup> عبدالحفيظ علي: المسلمون والبيزنطيون، ص١٥٨٠

بسبق أن أشرنا إلى تأمر إسحاق كومنين وابنه حنا مع الدانشمنديين غد أخيه الإمبراطور حنا كرمنين. ولكن الأمير إسحاق قد عاد بصحبة أبنه حنا سنة ١٩٥١/ ١٩٦٦م إلى القسطنطينية، وأعلنا خفرعهما للإمبراطور فعفا عنهما (محمود عمران: السياسة الشرقية،

<sup>3)</sup> Osman Turan: Seleuklular Zamaninda Turkiey Tarihi. P.176.; Mordtmann: Die Dynastie der Danschmende. P.481.; Cahen: Pre-Ottoman Turkey. P.96.

ابن الأثير: الكامل، ج١١، ص٧٩.

<sup>5)</sup> Mordtmann: Die Dynastie der Danschmende. P.481.

ابن العبري: تاريخ الزمان، ص٥٥٠.

Brehier Louis: The Life and Death of Byzantium. V.5. P.226.; Vryonis: The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor P119

فإنه لم يتمكن من تحقيق اهدافه نظراً لصمود الأمير الدانشمندي محمد بن غازي في الدفاع عنها. هذا بالإضافة إلى أن الجنود البيرنطيين كانوا قبيل مسير هذه الحملة قد أعلنوا أمام الإمبراطور تضجرهم من كثرة الأعمال الحربية التي شاركوا بها.

ولم يعد الإمبراطور من حملته هذه بخفي حنين، فقد تمكن من إعادة حدود الإمبراطورية حتى نهر قزل ايرماق (هاليس). كما استعاد كل ثغر بافلاجونيا القديم، وبذلك فإن المهمة التي سعت الحملة الصليبية اللومباردية إلى إنجازها سنة م١٠٤هـ/ ١٠١١م وفشلت في ذلك قد تمت بنجاح على يد الإمبراطور حنا كومنين بعد حوالي اربعين سنة ١٠٠٠

وهكذا استطاع ان يسترد للإمبراطورية البيزنطية الشاطئ الجنوبي للبحر الأسود من البوسفور حتى نهر تخوروك Tchoroka إلى إقليم طرابزون شرقا(۱۷). وفي ربيع سنة ۱۵۷۵هـ/ ۱۸۱۲م خرج الإمبراطور البيزنطي في آخرحملاته العسكرية ناحية الشرق مستهدفاً مدينة انطاكية (۱۳)، وأثناء زحفه إليها توقف في الطريق لطرد القوات الدانشمندية التي كانت آنذاك تحاصر مدينة سوزوبوليس Sozopolis.

وفي هذه الأثناء بلغ الإمبراطور نبأ وفاة الأمير الدانشمندي محمد بن غازي. وقد أزاح رحيل هذا الأمير عبئاً كبيراً من الضغط الذي كان الإمبراطور يواجهه من أكبر قوة عسكرية في الأناضول. وفي الوقت نفسه أدت وفاة الأمير محمد إلى قلب موازين القوة في هذه المنطقة لصالح السلاجقة حيث انتقلت السيطرة عليها إلى يد سلطان قونية مسعود بن قليج ارسلان(ع).

١) عبدالطيظ علي: المسلمون والبيزنطيون، ص١٦٠.

Vryonis: The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor. P.119.

<sup>2)</sup> Chalandon: Les Comnene II. P.91.; Brehier Louis: The Life and Death of Byzantium. V.5. P.225.

<sup>□</sup> سعيد عاشور: الحركة الصليبية، ج١، م١٥٥٠. وعبدالطبيظ علي: المسلمون والبيزنطيون، ص١٩٠٠.

٣) ابن الأثير: الكامل، ج١١، ص٩٢.

<sup>4)</sup> Vryonis: The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor. P.119; Cahen: Pre-Ottoman Turkey. P.96., Cambridge Medieval History. IV. P.224.

<sup>🖸</sup> عبدالحفيظ علي: المسلمون والبيز نعليون، ص١٦٠.

#### nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# ثالثاً العلاقات في عهد الإمبراطور مانويل حنا كومنين مدر الله عنه عهد الإمبراطور مانويل حنا كومنين مدر الله الم

عقب وفاة الأمير الدانشمندي محمد بن غازي سنة ١٥٥٣/ ١١٤٢م تفجرت الصراعات الداخلية بين بعض افراد اسرته الأمر الذي ادى إلى انقسام الإمارة الدانشمندية وقتئذ إلى ثلاثة اقسام، حيث استقل الأمير ذو النون بن محمد في قيصرية، وتسلم عمه ياغي بسان بن غازي مقاليد الحكم في سيواس، كما اعلن عمه الآخر عين الدولة بن غازي استقلاله في ملطية ١٠٠٠.

وقد آدى. هذا التقسيم إلى إضعاف الإمارة الدانشمندية، وبزوغ نجم السلطان السلجوقي مسعود في قونية ليصبح القرة الرئيسية في الأناضول(٢) فسعى إلى فرض سيطرته على بلدان الإمارة الدانشمندية، حيث قام بشن غارة على سيواس فلاذ أميرها ياغي بسان بالفرار إلى أحد الجبال القريبة، ثم تحول السلطان السلجوقي إلى ملطية وفرض عليها حصاراً استغرق عدة أشهر(٣).

ازعجت اعتداءات السلطان مسعود المتكررة على املاك الدانشمنديين امير سيواس ياغي بسان فأسرع إلى عقد تحالف مع الإمبراطور البيزنطي مانويل حنا كومنين ليحمي بلاده من الأطماع السلجوقية. وقد رحب الإمبراطور البيزنطي بالعرض الدانشمندي سيما وأن السياسة البيزنطية في مستهل عهد هذا الإمبراطور لم تتخل عن اطحادها في الشرق، إذ وجدت في التحالف مع الأمير الدانشمندي وسياة لتحقيق ذلك من جهة، ولتجميد جزء من قوى السلطان السلجوقي في قونية وتأمين بعض التسهيلات للوصول إلى منطقة ارمينية من

Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.253.
 ابن العبري: تاريخ الزمان، ص١٥٥١.٥٥.

<sup>☐</sup> Chalandon: Les Comnene II. P.242.; Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. PP.50-51.

لين الأثير: الكامل، ج١١، ص٩٢. ؛ ليوالقدا: المختصر، ج٣، ص٦٦. ؛ ابن خلدون: العبر، ج٥، مي٠٩٠.

<sup>3)</sup> Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.254.

حهة أخرى١١١٠٠

بادر الإمبراطور مانويل إلى تلبية نداء حليفه ياغي بسال فوجه اهتمامه الى السلطان السلجوقي مسعود منتهزا فرصة تواجد القوات السلجوقية في مدينة ملاجنة، Malagina الواقعة على الطريق الممتد من نيقية إلى دوريليوم، فزحف مانويل على راس قواته في سنة ٢٩٥هـ/ ١٨٥م، وتمكن من رد السلاجقة على أعقابهم من مدينة ملاجنة، ولكنه مالبث أن عاد إلى القسطنطينية بسبب تردي الحالة الصحية الأخته الكبرى ماريا Maria التي كانت مريضة في هذا الوقت، وقد أعطى انسحاب الإمبراطور المفاجئ دفعة معنوية عالية للسلاجقة للقيام بهجوم آخر ضد الأراضي البيزنطية.

وحينما علم الإمبراطور مانويل بذلك لم يتمالك نفسه من الغضب فحشد جيشاً لشن هجوم على العاصمة السلجوقية قونية، وارسل وهو في طريقه إليها رسالة تهديد إلى السلطان السلجوقي قال فيها: «نريد إبلاغك ايها السلطان انك قمت بامور سببت هجومنا عليك، فقد استوليت على مدينة براكانا Prakana التي لاتخصك، واخيراً هاجمت اراضي الروم، وحاربت حليفنا ياغي بسان بن دانشمند وولاة آخرين...»(3).

قاد الإمبراطور مانويل قواته في ربيع سنة ١٥٥هـ/ ١١٤٦م لقتال السلاجقة والانتقام منهم لحليفه أمير سيواس ياغي بسان، في حين اخذ السلطان السلجوقي يستعد اصد هذا الهجوم البيزنطي. وقد استطاع السلطان أن يضم إلى صفوفه بعض العناصر الدانشمندية التي اعلنت التسرد على أمير سيواس، ودخلت وقتئذ في خدمة السلاجقة احتجاجاً على تحالف اميرهم ياغي بسان مع البيزنطيين ضد السلاجقة، كما أن هذه العناصر قد سئمت من العيش في ظل

Chalandon: Les Comnene II. P.254.; Vasiliev: History of the Byzantine Empire. V.I. P.417.; Vryonis: The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor. P.119.

مُلاحِنَة: تقع شمال غرب الأناضول في الطريق المؤدي من قلب الأناضول إلى القسطنطينية-انظر: ابن خردانبة: المسالك والممالك، ص٩٦. ولسترنج: بلدان الخلافة، ص١٦٧٠١٦١٠.

<sup>3)</sup> Cinnamus: Epitome Historiarum. P.37

<sup>4)</sup> Cinnamus: Op. Cit P.39.

حالة الفوضى والانقسام التي ظهرت داخل إمارة سيواس عقب وفاة الأمير محمد بن غازي. وكان لانضمام تلك العناصر الدانشمندية إلى القوات السلجوقية، إلى جانب الأنباء التي تلقاها الإمبراطور عن قرب قدوم الحملة الصليبية الثانية اكبر الأثر في إجبار الإمبراطور على الانسحاب من الأراضي السلجوقية والعودة إلى القسطنطينية(١).

لم يستمر التحالف بين الدانشمنديين والبيزنطيين طويلاً فقد تخلى امير سيواس ياغي بسان بن غازي سنة ١٤٥هـ/ ١١٤٩م عن سياسة التقرب من الإمبراطورية البيزنطية، ودخل بقواته بعض مناطق النفوذ البيزنطي وذلك بمساعدة العبلطان مسعود الذي تصالح مع ياغي بسان حينما تعرضت الإمبراطورية المهجوم شنه ضدها الألمان والمجربون من ناحية الغرب، فأسرع الإمبراطور لمهاجمة (٧) صقلية (١).

ولقد اشار احد الباحثين() إلى أن الأمير ياغي بسان قام بهذا العمل في ذلك الوقت حتى لايكون بمعزل عن بقية إخوانه أمراء المسلمين الذين تعاونوا آنذاك لتصفية ممتلكات إمارة الرها الصليبية، أو ربما أنه وجد في هذا الهجوم تقربا إلى السلطان السلجوقي مسعود الذي زاد نفوذه بعد استيلائه على بعض مدن إمارة الرها المنهارة. هذا فضلاً عن ازدياد الصلة بين السلطان مسعود والاتابك نورالدين محمود يعدما تم التصاهر بينهما.

ومن جانبنا فنحن لانميل إلى هذا الراي إذ أن هجوم الأمير ياغي بسان الذى تم بمساعدة السلطان مسعود ضد الإمبراطورية البيزنطية اثناء انشغالها

Cinnamus: Epitome Historiarum. PP.43-44.; Vasiliev: History of the Byzantine Empire. V.2. P.417.; Vryonis: The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor. P.120.; Brehier Louis: The Life and Death of Byzantium. V.5. P.229.

<sup>2)</sup> Cinnamus: Epitome Historiarum. P.82.

نَ ابن الأثير: الكلمل، ج١١، من١٤٥.

عقليّةُ: من جزائر بحر المعرب مقابلة إفريقية وهي مثلثة الشكل، حصينة كثيرة البلدان والقرى، فتحها المسلمون في عهد الخليفة العماسي المأمون. (ياقوت: معجم البلدان، ج ٣٠ من ٤٦١ القرويدي، أثار البلاد، ص ٤٢٥).

٤) محمود عمر ان: السياسة الشرقية، ص١٨٢

في حروب مع الغرب قد جرى سنة £10هـ/ ١١٤٩م عي حير أن سفوط ممثلكات إمارة الرها بأيدي بعض أمراء المسلمين قد بدأ على أثر الهجوم الذي قام به الأثابك مورالدين محمود ضدها سنة ٥٤٥هـ/ ١١٥٠م وماأعقت ذلك من أسر أمير الرها جوسلين الثاني(٢).

وفي الواقع فإن العلاقات بين الأمير ياغي بسان والسلطان السلجوقي مسعود قد تحسنت بالفعل منذ قدوم الحملة الصليبية الثانية إلى الأناضول سنة ١٤٥هـ/ ١١٤٧م حيث فرض عليهم هذا الخطر القادم من الغرب ضرورة إقامة تحالف عسكرى بينهما من أجل التصدى له ٢١٠٠.

وفي سنة ١٥٥٧هـ/ ١٥١٥م انتهز امير سيواس ياغي بسان فرصة القتال الدائر بين البيزنطيين والسلاجقة بعد أن سيطر السلطان قليج أرسلان الثاني على مدينتي بونورا Pounoura وسبيلا Sibyia. فقام الأمير الدانشمندي من جانبه بالهجوم على مدينتي بافرا Bafra ويونه Unya الواقعتين على ساحل البحر الاسود. غير أن السيطرة السلجوقية والدانشمندية على هذه المدن البيزنطية لم تستمر، فقد جهز الإمبراطور مانويل في العام التالي (١٥٥هـ/ ١١٥٨م) حملة عسكرية أسند قيادتها للكسيوس جيفاردوس Alexius Giphardos الذي نجح في استعادة تلك المدن من السلطان السلجوقي والأمير ياغي بسان. وفي الوقت نفسه أجبر هذا القائد البيزنطي الأمير الدانشمندي ياغي بسان على التخلي عن قيادة حملة جديدة كان على وشك القيام بها ضد الأراضي البيزنطية(١٤).

وفي سنة ٥٥٥هـ/ ١٦١١م لجا الإمبراطور مانويل إلى ممارسة السياسة البيزنطية المعتادة الرامية إلى ضرب القوى التركية الإسلامية داخل الأناضول بعضها ببعض، حيث حرض الإمبراطور أمير سيواس ياغي بسان الذي كان

<sup>1)</sup> Cinnamus: Epitome Historiarum. P.82.

<sup>🗖</sup> ابن الأثير: الكامل، ج١١، من١٤٠.

٧) ابن القلانسي: نيل تاريخ بمشق، ص٢٠٠٠ ؛ ابن الأثير: الكامل، ج١١، مع١٥٥.٥٥٠

<sup>3)</sup> Cinnamus: Epitome Historiarum. P.58; William of Tyre: History of Deeds Done Beyond the Sea. V.2. P.167.

<sup>4)</sup> Cinnamus: Epitome Historiarum. P.135.; Vryonis: The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor P.121.; Mordtmann: Die Dynastie der Danschmende. P.482.

وقتئد على وفاق معه على قتال السلطان السلجوقي قليج أرسلان، فنشبت الحرب بينهما بتأييد من الإمبراطور الذي حقق هدفه من زج هذين الزعيمين في ذلك الصراع، فقد عرض السلطان السلجوقي على الإمبراطور إقامة معاهدة بينهما كانت معظم بنودها لصالح الإمبراطور البيزنطى،،

وحينما تبين للسلطان السلجوقي قليج ارسلان في اواخر سنة ١٥٥هـ١ الاام أن الأمير الدانشمندي ياغي بسان إلى جانب أمراء دانشمنديين وسلاجقة آخرين يخططون للإطاحة به، وتولية آخيه شاهنشاه مكانه، قرر القيام بزيارة سريعة إلى القسطنطينية كي يطلب من الإمبراطور حمايته(٣). وقد تظاهر السلطان السلجوقي بأن هدفه من هذه الزيارة هو التوقيع على المعاهدة التي تم الاتفاق عليها قبل ذلك مع الإمبراطور مانويل. كما أن السلطان كان يخشى أن يكون الإمبراطور وراء القلاقل التي كان يثيرها أمير سيواس ياغي بسان ضده. وعلى هذا الاعتبار قصد السلطان العاصمة البيزنطية على وجه السرعة لوقف وإحباط اتفاق بيزنطي دانشمندي يدبر ضده، أو على الأقل وقف تشجيع وإحباط اتفاق بيزنطي دانشمندي يدبر ضده، أو على الأقل وقف تشجيع الإمبراطور للأمير ياغي بسان على محاربة القوات السلجوقية. وقد بقي السلطان فترة طويلة في القسطنطينية كي يلمس بنفسه مدى نجاحه في تلك السلطان فترة طويلة في القسطنطينية كي يلمس بنفسه مدى نجاحه في تلك المهمة(۵).

وفي سنة ١٥٥هـ/ ١١٦٣م قاد الإمبراطور حملة عسكرية ضخمة على بعض البلاد الخاضعة للسلطان قليج ارسلان وامير سيواس ياغي بسان مما اوجب عليهما ضرورة تجاهل مابينهما من خلافات والعمل على توحيد صفوفهما

Chalandon: Les Comnene II. P.457.; Mordtmann: Die Dynastie der Danschmende. P.482.

<sup>🔲</sup> معمود عمران: السياسة الشرقية، مس٣٦٣.

Cinnamus: Epitome Historiarum. P.152.; Cahen: Pre-Ottoman Turkey. P.101.; Cambridge Medieval History IV. P.236.

٣) ابن العبرى: تاريخ الزمان، ص١٧٥-

<sup>□</sup> Vasiliev: History of the Byzantine Empire. V.2. P.427.; Sydney Fisher: The Middle East A History. London 1959. PP.163-164.

<sup>4)</sup> Vryonis: The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor P.122.

<sup>[</sup> محمود عمران: السياسة الشرقية، ص٥٢٧-

لمجابهة هذا الخطر. ومن ثم شنت القوات الدانشمندية والسنحوقية معا عارات ليلية مفاجئة على أطراف الجيش البيرنطي والحقت به حسائر فانحة كما استولت على بعض الحصون البيزنطية فأجبرت الإمبراطور مانويل على سحب قواته، والعودة بها إلى القسطنطينية(۱۱).

وعندما اشتعات الحرب سنة ٥٠٥هـ/ ١١٢٤م بين امير سيواس ياغي بسان والسلطان السلجوقي قليج ارسلان بعد قيام الأول باختطاف روجة السلطان. اسرع السلطان يطلب النجدة من الإمبراطور البيزنطي مانويل ضد ياغي بسان، فأرسل الإمبراطور مدداً عسكرياً لمساندته، ولكن الحرب لم تقع بين الطرفين بسبب وفاة ياغي بسان في هذه الأثناء. وجرت تسوية الخلافات القائمة بين السلطان وبين ورثة امير سيواس بشكل سلمي، ١٧٠.

وحينما آل حكم إمارة سيواس إلى الأمير الدانشمندي ذي العوى بى محمد (١٦٥ - ١٩٧١ - ١٩٧١ ع١١٨) (٣) طمع السلطان السلجوقي قليج ارسلان في بلاده فهاجمها وبسط نفوذه عليها واخرج ذاالنون منها. فراى دوالعون أن يلجأ إلى الإمبراطور مانويل ولكنه عدل عن رايه بسبب انشغال الإمبراطور المذاك في اوربا (١٠)، وبالتالي قرر اللجوء إلى الاتابك نورالدين محمود في الشام ١٠٠٠. ولما توفي نور الدين محمود سنة ٢١٥هـ/ ١١٧٤م ١١٥هـ/ ١١٧١م لتمكينه من العودة إلى مانويل (٧)، فأرسل له جيشاً كبيراً في سنة ٢٧٥هـ/ ١١٧١م لتمكينه من العودة إلى

١) ابن الأثير: الكامل، ج١١، من٢١٣.

٢) ابن الأثير: الكامل، ج١١، مر٢١٠. ؛ العمري: مسالك الأنسار، ج٢٧، مر٤٠ ، منجم باشي:
 منجم باشي تاريخي، جلد ثاني، مر٦١ه.

٢) ابن العبري: تاريخ الزمان، ص١٨٧.

<sup>4)</sup> Chalandon Les Comnene II P 494

<sup>🗖</sup> عمر كمال تونيق: الإمبراطورية البيزنطية، ص١٤٤.

ابن الأثير: الكامل، ج١١، ص٣٩١.

٢) أبن الجوزي: مرأة الزمان، ج٨، من٥٠٠ ؛ ابن قاضي شهبة: الكواكب الدرية، من٨٧٨.

الخلفاء العباسيون والحروب السليبية من مخطوطة ميخاتيل السرياي، من ١١٧٠٠.
 إن العبري: تاريخ الزمان، من ١٩٠٠.

P 237, Schlumberger Des Emirs Danischmendides de Cappadoce. P.2.

بلاده بعد إحراج السلطان السلجوقي منهادا.

تحرك الجيش البيرنطي الذي يبلغ عدد افراده ثلاثين الف مقاتل إلى البلاد الدانشمندية التي وقعت تحت السيطرة السلجوقية وضرب حصاراً على مدينة نيكسار (قيصرية الجديدة) التي كانت من قبل تحت حكم الأمير الدانشمندي ذي النون نظراً لأنه يوجد بها بعض الموالين لهذا الأمير. وقد عملت الحامية السلجوقية التي كانت تدافع عن هذه المدينة على الوقيعة بين قائد الجيش البيزنطي فاتاتزيس Vatatzes وهو ابن اخت الإمبراطور وبين الأمير الدانشمندي ذي النون. واخذ افرادها يرمون السهام المحملة بالرسائل للمعسكر البيزنطي وقع كتبوا فيها أن الأمير ذاالنون رجل مخادع وأنه لم ينس بني جنسه من الأتراك، وآنه يعمل على مساعدتهم، وكان لهذه الرسائل فعلاً اثر واضح في نفس قائد الجيش البيزنطي لدرجة أنه بدأ يأخذ حذره من الأمير ذي النون، وكان يتوقع خيانته في اية لحظة (١٠).

وفي هذه الاثناء اشاع السلاجةة نبأ كانباً عن موت الإمبراطور مانويل مما نشر الذعر داخل الجيش البيزنطي، وبدأ أفراده بالانسحاب، وأثناء تتبع السلاجقة لهم، قبضوا على القائد البيزنطي فاتاتزيس فقتلوه، وحملوا راسه إلى السلطان قليج أرسلان(").

اما بالنسبة للأمير الدانشمندي ذي النون فقد تخلى عن القيام بالدور المطلوب منه لمساعدة البيزنطيين، حيث ادرك أن انتصار الإمبراطور مانويل سيؤدي إلى انهيار سيطرة الأتراك المسلمين على الأناضول، وهذا يعني أن

Cinnamus: Epitome Historiarum. P.224; Vryonis: The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor. P.123.; Mordtmann: Die Dynastie der Danschmende. P.485.

الخلفاء العباسيون والحروب العليبية من مخطوطة ميخائيل السرياني، من ١١٧٠.
 □ Chalandon: Les Comnene II. P.507.

ابن العبري: تاريخ الزمان، م١٩٢٠

Cahen: Pre-Ottoman Turkey P104., Abdulhaluk Gay Anadolunun Turklesmesinde Donum Noktasi. P80

ذاالنون قد شارك بنفسه في تدمير قومه مما سينحق به عارا يصعب بسيامه الموافقة على البيريطيين ولاذ بالفرار إلى منطقة للم تذكر المصادر اسمها للقع شمال اراضي الإمبراطورية البيزنطية في الأناضول، إلا أن بعض البيزنطيين مالبثوا أن قبضوا عليه ووضعوه تحت تصرف الإمبرطور (١).

ارتاع مانويل لمقتل ابن آخته فاتاتزيس قرب قيصرية، فجهز جيشا نولى قيادته بنفسه، وكان يأمل في مباغتة السلطان السلجوقي قليج ارسلان داخل عاصمته قونية. ولكن السلطان لم يفاجأ بوصول الجيش البيزنطي بل كان يتوقع مثل هذا الهجوم وقد ضمن مساعدة بعض أمراء البلاد الإسلامية المجاورة، وأصدر السلطان الأوامر بعدم التحرش بالجيش البيزنطي إلا عند وصوله إلى الجبل الذي يعسكر فيه مع قواته، واكتفى بتخريب القرى التي تقع على طول الطريق الذي سوف يعبره البيزنطيون، وأمر بحرق المحاصيل وتسميم مياه الأبار. ورغم ذلك كله كان قليج ارسلان يعرب عن خشيته من نتائج هذه الحملة(۳) ونلك خوفا من انضمام العناصر الموالية للأمير الدانشمندي ذي النون في مناطق وسط الاناضول إلى جانب خصومه البيزنطيين حيتما يبدأ القتال بينه وبينهم، وذلك بعد أن بسط السلطان سيطرته على هذه المناطق الدانشمندية. وعلى أثر وذلك اخذ السلطان يفاوض الإمبراطور البيزنطي من أجل منع نشوب الحرب بينهما، وقام الأخير باستدعاء المجلس العسكري لمناقشة مبادرة السلطان(۵).

وقد انقسم اعضاء هذا المجنس إلى فريفين احدهما يرفض الحرب، والآخر يؤيدها، وقد استجاب الإمبراطور لرغبة الفريق التاني، وآخبر مبعوثي السلطان ان مانويل سيدلى برايه في قونية(٥).

توجه الجيش البيزنطى نحو ممر تزيبرتن Tzibritze الذي احتشدت فيه

علي الغامدي: معركة ميريركيدالرم ٧٧هه/ ٢٧١١م، مقال في مجلة جامعة أم القرى، السنة الأولى، العدد الأول، عام ١٠٤٩ه، ص١٣٦٠.

الخلفاء العباسيون والحروب المليبية من مخطوطة ميغائيل السريائي، من١٨٠٨.

<sup>3)</sup> Chalandon: Les Comnene II. PP.507-508.

١) محمود عمران: السياسة الشرقية، ص ٣٤٢.

<sup>5)</sup> Chalandon: Les Comnene II. P.508.

القوات السلجوقية بعد رحيلها عن ميريوكيفالون Myriokephalon نه.

وعند بدء القتال تمكن السلاجقة من شطر القوات البيزنطية إلى شطرين فانزلوا بها خسائر فانحة(۱). وقد تمكن الإمبراطور مانويل من التسلل إلى احد شعاب الأودية القريبة فنجا بأعجوبة. وأخذ يراسل السلطان عارضاً عليه الصلح وتعهد بتسليم المدن السلجوقية التي أخذها منه مقابل السماح لفلول القوات البيزنطية المنهزمة بالانسحاب(۱).

ويتضح من احداث هذه المعركة ان الإمبراطور مانويل اخفق في تحقيق الأهداف التي هاجم املاك السلاجقة من اجلها، فقد خسر المعركة، وفشل في إعادة الأمير الدانشمندي ذي النون إلى بلاده حيث انقطعت اخبار هذا الأمير نهائياً بعد تلك المعركة.

\* \* \*

ا) ميريوكيفالون: حصن قديم شيده الإمبراطور البيزنطي جستنيان (٥٢٧- ٥٢٥م) على الطريق العسكري البيزنطي الرئيس هي آسية الصغري، ويقع هذا الحصن جنوب غرب مدينة انقرة وشمال غرب مدينة قونية، وليس من المعروف إن كان اسم ميريوكيفالون هو اسم الحصن الأصلي، أم سمي به بسبب الأحداث التي جرت فيه ـ نلك أن كلمة مبريوكيفالون تعني الف رأس ـ وألاف من الروم (البيزنطيين) قد هلكوا عند هذا الحصن أكثر من مرة، وكان هذا الحصن غراباً في عهد الإمبراطور منويل كومدين.

<sup>☐</sup> The New Ensyclopedia Britannica. Vol.VII. P.150. وانظر: محمد ذكي نجيب: علاقة سلطنة سلاجةة الروم بالدولة البيزنطية في عصر أسرة

كومنين (١٠٨١ـ ١٩٨٥م) رسالة ماجسنير غير منشورة، كلية الأداب، جامعة القاهرة ١٩٨٨م، مر١٨٨٤.

Chalandon: Les Comnene II. PP.508-509; Setton: A History of the Crusades.
 V.2. P.679.; Glubb John: The Lost Centuries. P.166.; Vryonis: The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor. P.124.; Robert Lee Wolff: The Later Crusades. V.2. P.140.

الخلفاء العباسيون والحروب المليبية من مخطوطة ميخائيل السرياني، ص١١٨- ١١٩٠.
 ابن العبرى: تاريخ الزمان، ص١٩٣٠.

<sup>□</sup> Vasiliev: History of the Byzantine Empire. V.2. P.428.; Wittek: The Rise of the Ottoman Empire. P.23.; Abdulhaluk Gay: Anadolunun Turklesmesinde Donum Noktasi. P.72.

محمود عمران: السياسة الشرقية، م٧٤٣ـ٨٤٣٠.

## رابعاً: علاقات الدانشمنديين (الدبلوماسية) بالإمبراطورية البيزنطية

تعود الصلات الدبلوماسية بين الدانشمنديين والإمبراطورية البيزنطية إلى سنة ٢١٥هـ/ ١١٢٧م، ففي هذا العام خرج الدوق البيزنطي كاسيانوس حاكم ولاية بافلاجونيا من تلقاء نفسه لملاقاة امير سيواس غازي بن دانشمند الذي كان يتقدم جيشه لشن هجوم على المناطق البيزنطية المطلة على ساحل البحر الاسود. فبادر كاسيانوس إلى تسليم جميع القلاع التي كانت تحت سيطرته للأمير غازي، ودخل في خدمته بعد أن تمرد على الإمبراطور البيزنطي حنا كومنين، فكافأه الأمير الدانشمندي بمنحه وظيفة لديه(١).

وفي سنة ٣٥٥هـ/ ١١٥٨م جرى اتصال (دبلوماسي) مماثل بين القائد البيزنطي الكسيوس جيفاردوس والأمير الدانشمندي ياغي بسان بن غازي، حيث تمكن القائد البيزنطي من استمالة الأمير ياغي بسان، واصبح هذا حليقاً قوياً للإمبراطورية البيزنطية ٧٠٠.

إن قبول الأمير ياغي بسان بالتحالف مع البيزنطيين في هذا الوقت بالذات راجع لعدم رضاه عن السياسة التي كان السلطان السلجوقي قليج ارسلات الثاني قد انتهجها ضد الإمارة الدانشمندية منذ استلامه مقاليد السلطة في قونية حيث إنه لم يكف عن التدخل المستمر في شئون الدانشمنديين، وارتبط في احلاف مع بعض آفراد هذه الاسرة، ومنهم آمير قيصرية ذي النون بن محمد وآمير ملطية ذي القرنين بن عين الدولة، وذلك ضد عمهما آمير سيواس ياغي بسان (۱۲). وقد ظل هذا التقارب بين الأمير ياغي بسان وبين البيزنطيين قائماً بعد ذلك بدليل أن الأمير الدانشمندي أرسل في نفس العام ١٥٥هـ/ ١٥٨م مبعوثاً للترحيب بالإمبراطور مانويل كومنين عند قدومه إلى الشام، شأنه في ذلك شأن عدد من

<sup>1)</sup> Michel le Syrien: Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien. V.3. P.227 ابن العبري: تاريخ الزمان، ص ١٤٣.

<sup>2)</sup> Cinnamus: Epitome Historiarum. P.135.

Chalandon: Les Comnene II. P.493.; Mokrimin H.: Danismendliler. in: Islam Ensiklopedisi. Cilt.3. P.472.; Abdulhaluk Gay: Anadolunun Turklesmesinde. Donum. Noktasi. P.53.

<sup>🗀</sup> تلمارا تالبوت رايس: السلاجقة، ص ٦٩.

حكام المسلمين المجاورين الذين أوفدوا مبعوثين من جانبهم لمقابلة الإمبراطور(۱).

وفي أواخر فترة الحكم الدانشمندي شهدت العلاقات الدانشمندية البيزنطية نشاطاً (دبلوماسياً) مكثفاً فقد انتهز أمير سيواس ياغي بسان تحسن العلاقات بين السلاجقة والبيزنطيين على أثر توقيع معاهدة الصلح بينهما سنة ١٥٥هـ/ ١٢١١م(٢) فأرسل الأمير الدانشمندي وحليفة السلجوقي شاهنشاه شقيق السلطان قليج أرسلان الثاني سفارة إلى الإمبراطور مانويل تطلب منه التوسط لدى السلطان في عقد الصلح بينه وبينهما. ولكن الإمبراطور مانويل لم يستجب لمطلب السفارة، وأشار على أعضائها الاتصال مباشرة بالسلطان قليج أرسلان نفسه لبحث هذا الامر ٢٠٠).

وقد فعل الإمبراطور ذلك لأنه ليس من مصلحته أن يتم الوفاق بين القوى التركية الإسلامية في الاناضول، لأن في تضامنها وتظافرها خطراً على دولته.

ولما فقد الدانشمنديون حليفهم القوي نورالدين محمود سنة ٢٥هـ/ ١١٧٤م، واستولى السلطان السلجوقي قليج ارسلان على سيواس(۱۱)، قام الأمير الدانشمندي نوالنون بن محمد بزيارة إلى القسطنطينية، وطلب المساعدة من الإمبراطور مانويل لطرد السلاجقة من سيواس. فوافق الإمبراطور على نجدة ذي النون، وامده بجيش قوامه ثلاثين الف مقاتل يقوده فاتاتزيس ابن اخت الإمبراطور(۱۱).

وفيما عدا زيارة الأمير ذي النون فإننا لم نقف في المصادر التي تحت إيدينا على زيارات آخر قام بها الأمراء الدانشمنديون إلى العاصمة البيزنطية. كذلك لم تبين هذه المصادر مراسم الاستقبال التي اجريت للأمير ذي النون عند وصوله إلى القسطنطينية، ولم تحدد مدة إقامته هناك.

\* \* \*

<sup>1)</sup> cinnamus: Epitome Historiarum. P.139.

ا ابن العبري: تاريخ الزمان، ص ١٧٥٠

٢) محمود عمر أن: السياسة الشرقية، من ٢٧٦.

 <sup>)</sup> ابن الأثير: الكامل، ج ١١، من ٣٩٢.

الغلفاء العباسيون والحروب الصليبية من مخطوطة ميخائيل السرياني، من ١٩١٧٠ ابن العبري: تاريخ الزمان، ص ١٩٠٠٠

#### الخانمسية

توصلت من خلال دراستي عن الدانشمنديين وجهادهم في بلاد الاناضول الى عدة نتائج اوجزها في النقاط التالية:

- (۱) ادى تدهور الأوضاع السياسية والعسكرية داخل الإمبراطورية البيزنطية، وماتعرضت له من هزيمة ساحقة في معركة منازجرد سنة ٢٦هـ/ ١٠٠١م، ونشوب الثورات الداخلية في بعض الاقاليم البيزنطية إلى تمكين كمشتكين الدانشمند وغيره من امراء الاتراك المسلمين من إقامة إمارات مستقلة لهم داخل الاناضول.
- (۲) احسن الدانشمند في اختيار مدينة سيواس لتكون حاضرة لإمارته، فالمدينة كانت تتمتع بموقع استراتيجي مهم، وكانت بعيدة عن مراكز القوى السياسية داخل الأناضول كالإمبراطورية البيزنطية التي كانت تشكل خطرا كبيراً على الدانشمنديين.
- (٣) حرص الدانشمند على إقامة العدل والمساواة بين رعاياه المسلمين منهم والنصارى مما اكسبه محبتهم وميلهم الشديد إليه، وذلك سعيا منهم للتخلص من عمليات الاضطهاد الديني المستمر التي كان البيزنطيون يمارسونها ضدهم.
- (3) حظي الأمير كمشتكين احمد باللقب الفارسي «دانشمند» من جراء مهنته فقد كان رجلاً ذا علم غزير، وكان في بداية حياته معلماً للمبيان، ولقب دانشمند بالفارسية يعني «المعلم». وظل الأمير كمشتكين يحمل لقب ابيه دانشمند البخاري احد علماء مدينة بخارى حيث كان يقال له احياناً كمشتكين بن الدانشمند.
- (ه) ينحدر الدانشمنديون من أصل تركي، وتربط بينهم وبين السلاجقة بعض صلات القربي، ونستبعد أن يكون الدانشمنديون من الفرس أو الأرمن كما ذهبت إلى ذلك بعض الآراء التاريخية.
- (۱) أقام الدانشمنديون إمارتهم المستقلة في سيواس سنة ٧٧٤هـ/ ١٠٨٤م وليس من الممكن القول بأن قيام هذه الإمارة كان قبل ذلك التاريخ لان الظروف

السياسية السائدة في سيواس والمناطق المحيطة بها لم تكن نسمح إطلاقاً بحدوث ذلك.

- (٧) يعد ثاني امراء الدانشمىديين في سيواس ملك غازي بن دانشمند من اقوى افراد اسرته حيث تبوات إمارة سيواس في عهده مقام الصدارة في الأناضول، ولهذا فقد بادرت الخلافة العباسية قبل وفاة ملك غازي بقليل إلى منحه لقب ملك فصار لقباً رسمياً من بعده لخلفائه امراء الدانشمنديين في سيواس.
- (A) وصلت سيادة الدانشمنديين داخل الأناضول في عهد ياغي بسان بن ملك غازي إلى دروتها. كما اصبح امراء الدانشمنديين منذ وفاة هذا الأمير سنة ١٦٥هـ/ ١٦٤٤م يحكمون حكما اسميا تحت إمرة سلاطين سلاجقة الاناضول.
- (٩) قامت الإمارة الدانشمندية في سيواس إبان عهود إمرائها الأربعة الأوائل(١) بدور رئيس في توطين الأتراك المسلمين النازحين إلى هذه المنطقة بعد افتتاحها، واسهموا كذلك في نشر الإسلام بين النصارى المستوطنين هناك. كما فتح من اتى بعدهم من الأمراء الطريق أمام تفتيت وحدة الأناضول من أجل إرضاء رغباتهم الشخصية الأمر الذي أدى إلى تقويض اركان إمارتهم.
- (١٠) عمل كل من الدانشمنديين والسلاجقة منذ وقت مبكر جداً على السيطرة على مدينة ملطية ذات الموقع الحيوي المهم والتي تسيطر على تقاطع مجموعة من الأنهر والطرق الرئيسة، كما أنها تقع في ملتقى حدود عدد من القوى السياسية كالإمارة الدانشمندية في سيواس، والدولة السلجوقية في قرنية، وإمارتي الرها وانطاكية الصليبيتين، والإمارات الأرتقية في بلاد الجزيرة الفراتية، والحكومات الأرمينية في منطقة أرمينية الصغرى. ولهذا بدأ الصراع بين السلاجقة والدانشمنديين في ملطية وانتهى كذلك في ملطية بتغلب السلاجقة وسقوط الحكم الدانشمندي.
- (١١) اشتبكت القوات التركية الإسلامية في الاناضول تتقدمها القوات

١) هم: كمشتكين احمد الدانشمند وابنه ملك غازي ثم محمد بن ملك غازي وأخوه ياغي بسان بن ملك غازي.

الدانشمندية والسلجوقية في معارك ضارية مع الجيوش الصليبية اثناء تغلفلها في وسط الاناضول، وكان اشدها معركتي دوريليوم وهرقلة، وقد حقق الصليبيون النصر على الاتراك المسلمين في كلتا المعركتين. ولم ينس المسلمون عموماً والاتراك المسلمون بصفة خاصة الآثار الناجمة عن هذه الهزائم.

- (۱۲) كان لوقوع امير انطاكية الصليبي بوهمند في اسر الدانشمند صدى واسع النطاق في البلاد الإسلامية والغرب الأوربي الذي سارع إلى تجهيز فرق صليبية متعددة سنة ماءهما ۱۱۱۱م للزحف إلى الاناضول بغية تخليص الأمير بوهمند من الاسر، والانتقام من آسريه، ولكن هذه الحملة باءت بالفشل، ولقى اكثر قادتها وافرادها مصيراً مروعاً.
- (۱۳) ادت وفاة كل من امير سيواس محمد بن غازي سنة ۱۵۳هـ/ ۱۸۱۲م، والإمبراطور البيزنطي حنا كومنين سنة ۱۵۳هـ/ ۱۸۱۳م إلى قلب موازين القوة في الاناضول لصالح سلاجقة قونية حيث اصبحت السيطرة منذ ذلك التاريخ في يد السلطان السلجوقي مسعود بن قليج ارسلان الذي سعى إلى توطيد سيطرته على كافة القوى التركية الإسلامية داخل الاناضول. وقد نتج عن ذلك قيام اقوى تحالف سياسي بين الدانشمنديين والبيزنطيين في تاريخ هاتين الحكومتين. وقد جرى ذلك بين امير سيواس ياغي بسان بن غازي وبين الإمبراطور مانويل حنا كومنين.
- (١٤) حافظ امراء الدانشمنديين في كل من سيواس وملطية طيلة فترة حكمهم على استمرار علاقاتهم الحسنة مع كل من الخلافة العباسية في بغداد والدولة الزنكية في عهد الاتابك نورالدين محمود الذي كان يعتبر نفسه حامياً للاسرة الدانشمندية، وكان بلاطه ملجاً لعدد من أفراد هذه الاسرة.
- (٥) لم تكن علاقات الدانشمنديين مع بقية القوى الإسلامية كالسلاجقة والأراتقة وبني منكوجك وبني سلدق تسير على وتيرة واحدة إذ كانت متقلبة بين السلم تارة والحرب تارة اخرى. ولم تفلح المصاهرات المتعددة التي تمت بين بعض امراء الدانشمنديين وبعض جكام هذه القوى الإسلامية في إذابة الخلافات التي كانت غالباً ماتنشاً بينهم.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

(١٦) تكالبت على الدانشمنديين ظروف داخلية وأخرى خارجية عجلت باضمحلال وانهيار سلطتهم في سيواس وملطية، فقد أدى تنافس أمراء هذه الأسرة على السلطة إلى قيام الفرع الدانشمندي في ملطية، ووصول صغار السن من أفراد البيت الدانشمندي إلى سدة الحكم، مما أتاح الفرصة لبعض الأميرات الدانشمنديات للتدخل في شئون الحكم، الأمر الذي ادى إلى أن فقد أتباع الدانشمنديين الثقة بحكامهم.

\* \* \*

### ملحق البحث

# قائمة بأسماء الحكام المعاصرين لفترة البحث

# راء الدانشمنديين في سيواس(»:

- (۱) احمد دانشمند غازي ۷۷۶هـ (۲۶۶هـ) ۱۸۰۱م (۱۷۰۱م).
  - (٢) ملك غازي بن دانشمند ١٩٩هـ/ (١١٠١) ١٠٠١م.
    - (٣) ملك محمد بن غازي ٢٩هـ/ ١١٣٥م.
    - (٤) ملك ياغي بسان بن غازي ٣٧مهـ/ ١١٤٢م.
- (٥) جمال الدين إسماعيل بن ياغي بسان ٢٥٠هـ/ ١١٢٤م.
  - (٦) إبراهيم بن محمد بن غازي ٢٥هـ/ ١٢١٤م.
  - (٧) إسماعيل بن إبراهيم بن محمد ٢٥٠هـ/ ١١٢٨م
- (٨) نوالنون بن محمد بن غازي ١٨٥ -١٥٨ ٢٧١١ ١٧٧١م

# 🐅 أمراء الدانشمنديين في ملطية (٢):

- (١) عين الدولة بن ملك غازى ٣٧٥هـ/ ١١٤٢م.
- (٢) ذوالقرنين بن عين الدولة ٤٧مهـ/ ١٥١٢م.
- (٢) محمد بن ذي القرنين (المرة الأولى) ٥٥٥هـ/ ١١١١م.
  - (1) ابوالقاسم بن ذي القرنين ١٥٥هـ/ ١٦١٩م.
  - (ه) افريدون بن ذي القرنين ١٧٥هـ/ ١١٧١م.
- (٦) ناصر الدين محمد بن ذي القرنين (المرة الثانية) ٧١هـ ٧٧هـ/ ٥٧١هـ/ ١١٧٧م.

Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P.15.; Laurent: Sur les Emirs Danichmendites Jusquem 1104. PP.168-173.

<sup>🗋</sup> أحمد ترحيد: مسكركات لديمة إسلامية، القسم الرابع، من٨٠٠

Casanova: La Numismatigue des Danichmendites. P.53; Schlumberger: Une Nouvelle mannaie a Legende Grecque Emirs Danischmendides de Cappadoce. PP.7-8

#### \* الحلفاء العباسيون ١٠٠٠

- (١) المقتدي بأمر الله ٤٦٧. ١٨٧هــ/ ١٠٧٥. ١٠٩٤م.
  - (٢) المستظهر بالله ٤٨٧. ١٥٨هـ/ ١٠٩٤. ١١١٨م.
  - (٣) المسترشد بالله ١١٢مـ ٢٩مهـ/ ١١١٨ـ ١١٣٥م.
    - (٤) الراشد بالله ٢٩هـ ٣٠هـ/ ١١٣٥ ١٣٣٨م.
- (٥) المقتفى لأمر الله ٣٠م ٥٥٥هـ/ ١١٣٦. ١١٦٠م.
  - (٦) المستنجد بالله ٥٥٥ ٢٦٥هـ/ ١١٦٠ ١٧١٠م.
- (٧) المستضيئ بأمر الله ٥٦٦ م٧٥هـ/ ١١٧٠ ١٨١م.

#### الم سيلاطين سيلاجقة الروم(١٠):

- (۱) سلیمان بن قتلمش ۱۵۹۰هـ ۱ ۱۰۷۷م.
  - (١) داود بن سليمان ٢٧٩هـ/ ١٨٠٦م.
- (٣) قليج أرسلان بن سليمان ١٠٩٢هـ/ ١٠٩٢م.
  - (٤) ملكشاه بن قليج أرسلان ٥٠٠هـ/ ١١٠٧م.
- (a) مسعود الأول بن قليج ارسلان ١٠٥هـ/ ١١١٦م.
- (١) قليج ارسلان الثاني بن مسعود ١٥٥٠هـ/ ١٥٥١م.

# بيد أمراء بني منكوجك في أرزنجان وديوريكي(٣):

- (۱) منكوجك ١٤٤هـ/ ١٧٠م.
- (١) اسحاق بن منكوجك (كان في الحكم سنة ١٢مهـ/ ١١١٨م).
  - (٣) داود الأول بن إسحاق ٣٧٥هـ/ ١١٤٢م تقريباً.
- (٤) فض الدين بهرام شاه بن داود (٥٥٨) ٢٣هـ ١٢٢هـ/ (١٦١١) ١٦١٨ـ ١٢٢م.

الدول الإسلامية، القسم الأول، من٣٦٠.

٧) ستانلي لين بول: نفسه، س٣٢٧، ٣٣٥، ٣٣٧.

<sup>3)</sup> Islam: Ansiklopedisi (Mengucukler) Cilt.7 PP.713-714.

## \* أمراء بمي سلدق في أرصروم ١٠٠٠

- (١) ابوالقاسم ١٤٦٤هـ/ ١٧٠١م.
- (٢) على بن أبي القاسم (كان في الحكم سنة ٢٩١هـ/ ١١٠٢م تقريباً).
- (٣) عزالدين سلدق بن على (٢٦هـ) ٥٤٠ -٥٧هـ/ (١١٣٢م) ١١٤٥ عزالدين
  - (٤) ناصرالدين محمد بن سلدق ٧٠هـ/ ١١٧٤م.

#### 🐅 بنو أرتق(۲):

#### اولاً: الأراتقة في حصن كيفا وآمد:

- (١) معين الدين سقمان بن ارتق ١١٠١هـ/ ١١٠١م.
  - (۲) إبراهيم بن سقمان ۲۹۸هـ/ ۱۱۰۶م.
- (٣) ركن الدولة داود بن سقمان ٢٠٥هـ/ ١١٠٨م تقريباً.
- (٤) فخرالدين قرا ارسلان بن سقمان ٤٣٥هـ/ ١١٤٨م.
- (٥) نورالدين محمد بن قرا ارسلان ٧٠مـ ٨١٥هـ/ ١١٧٤ م١١٨م.

### ثانياً: الأراتقة في ماردين:

- (۱) نجم الدين ايلغازي بن ارتق ٢٠٥هـ/ ١١٠٨م.
  - (٢) حسام الدين تمرتاش ١٦ههـ/ ١١٢٢م.
    - (٣) نجم الدين البي ١٥٥٧هـ ١١٥٢م.
- (٤) قطب الدين ايلغازي الثاني ٧٧هـ ١٨٥هـ/ ١٧٧٦. ١٨٤م.

#### په بنو زنکی(۳):

- (۱) عماد الدين زنكي بن آق سنقر ۲۱مهـ/ ۱۱۲۷م في الموصل.
- (٢) نورالدين محمود بن زنكي ٤١٥ ٢١٥هـ/ ١١٤٦ ١١٧٤م في حلب.

العمد توحيد: مسكوكات قديمة إسلامية، القسم الرابع، مس.٧٠.

التستانلي لين بول: الدول الإسلامية، القسم الأول، مس٣٣٧.

۲) ستانلي لين بول: نفسه، من٣٥٣، ٥٥٥.

۱) نفسه، من ۳٤٥، ۲۶۳.

## \* الأماطرة البيرمطيون،

- (١) الكسيوس الأول كومنين ٤٧٤هـ/ ١٨١م.
- (٢) حنا الثاني بن الكسيوس كومنين ١١٥هـ/ ١١١٨م.
- (٣) مانويل الأول بن حنا كومنين ٣٨م ٧٦مهـ ١١٤٢ ١١١٠م.

## \* أمراء أرمينية الصغرى(١٠):

- (١) رويان الأول ١٨٤هـ/ ١٩٠٠م.
- (٢) قسطنطين الأول ١٤٩٤هـ/ ١١٠٠م.
- (٣) ثوروس الأول £12 ٤٢هـ/ ١١١١ ١٢١١م.
  - (٤) ليو الأول ٢٤مـ ٣٦مهـ/ ١١٢٩ ٢١١١م.
- (٥) ثوروس الثاني ٣٩هـ ٣٣مهـ/ ١١٤٤ ١١٦٧م.

## \* الصليبيون في أنطاكية (٣):

- (1) بوهمند الأول 192 193هـ/ 194. 1911م.
  - (۲) تانکرد ۴۹۸ ۲۰۰۹ ۱۱۰۲ ۱۱۱۲م.
- (٣) روجر دي سالرنو ٢٠٥ ١١٥هـ/ ١١١١ ١١١٩م.
  - (٤) بوهمند الثاني ٢٠م ٥٢٥هـ/ ١١٢٦ ١١٣٠م.
- (ه) ريموند دي بواتييه ٢٦مـ ٤٤مهـ/ ١١٣٦ـ ١٤١٩م.

## \* الصليبيون في الرهاش:

- (١) بلدوين الأول ٩٩٢ ١٩٤٤هـ/ ١٩٨٠ ١١١٠م.
- (٢) بلدوين الثاني ٤٩٤ ١٢مهـ/ ١١٠٠ ١١١٨م.
- (٣) جوسلين الأول ١١٣هـ ٢٢مهـ/ ١١١٩ـ ١١٣٦م.
- (٤) جوسلين الثاني ٢٦مـ ٣٩مـ الامهـ/ ١١٢١\_ ١١٤٤ـ ١١٤١م.

١) سعيد عاشور: الحركة الصليبية، ج٢، ص-١٧٤١. ١٩٤١.

٧) نفس المرجع والمفحة

٢) نفس المرجع والمفحة

ا) عليه الجنزوري: إمارة الرها المليبية، من ١٣٦،٦٥

red by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



خابطة تقريبية تبين نفوذالإماق الدانشمندية في أقصى اتساعها • نقلًدعه :ممسودعمران : معالم تاريخ الليباطودية البينطية ،مس١٠٥ (تجفٍ)

erted by liff Combine - (no stamps are applied by registered version)



خط سيراعجلة الصليبية الأقلى دا خيل الأناصنول خط سيراعجلة الصليبية الأقلى دا خيل الأناصنول المراع المام المراع المر



مَقَلًاعِن ؛ حسنين مبيع ، دارسات في ثانيخ الدولية البيزنطية,حس (١٦٦- ٢١٧)

### قائمة المصادر والمراجع

- ١ ــ المخطوطات العربية.
- ٢ ــ المصادر العربية والمعربة.
- ٣ ــ المراجع العربية والمعربة.
- ٤ \_ الأبحاث والدراسات العربية.
- ه ... المصادر التركية والفارسية.
- ٦ \_ المراجع التركية والفارسية.
  - ٧ ـ المصادر الأوربية.
  - ٨ \_ المراجع الأجنبية.
- ٩ \_ الأبحاث والدراسات الأجنبية.

## أولاً: المخطوطات العربية

| ابن ابي الدم الحموي: (شهاب الدين إبراهيم بن عبدالله. ت٢٤٢هـ/ ١٢٤٤م). التاريخ المظفري، مخطوط المكتبة البلدية بالأسكندرية تحت رقم ١٢٩٢ ب.                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ابن ابي الهيجاء: (عاش في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي).                                                                                                                    |
| <ul> <li>٢. الأول في تاريخ ابن ابي الهيجاء، مخطوط معهد إحياء المخطوطات العربية،</li> <li>المكتبة الاحمدية بتونس، تحت رقم 89١٥.</li> </ul>                                              |
| ابن حمدون (من علماء القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي) عدد السنين، مخطوط مكتبة روان كوشكي، طوب قابي سراي، جامع السلطان احمد الثالث، استانبول، تحت رقم ٢٩٨١.                     |
| ابن شداد: (عزالدين محمد بن علي بن إبراهيم. ت سنة ١٨٤هـ/ ١٢٥٥م) ٤. الأعلاق الخطيرة في ذكر امراء الشام والجزيرة، ميكروفيلم بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض رقم ٢١٠ ف. |
| ابن الفرات (تاصر الدين محمد بن عبدالرحيم بن علي بن محمد.<br>ت٧٠٨هـ/ ١٠٤٥م)                                                                                                             |
| ه تاريخ الدول والملوك (المجلدان الثاني والثالث) ميكروفيلم مكتبة جامعة الملك سعود، الرياض تحت رقم (٢٣٦) و (٢٣٦) ف.                                                                      |
| الحمزي (عماد الدين إدريس بن علي. ت بعد عام ١٧١٤هـ/ ١٣١٤م).<br>- كنز الأخيار في معرفة السير والأخبار، مخطوط مكتبة المتحف البريطاني،<br>تحت رقم ١٨٥١.                                    |
| العمري (شهاب الدين احمد بن فضل الله. ت٧٤٩هـ/ ١٣٤٨م). ٧ـ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار (الجزء السابع والعشرين ـ القسم الأول)، مخطوط دار الكتب المصرية تحت رقم ٢٠٥ معارف عامة.          |

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

آ العيبي (بدر الدين محمود بن احمد بن موسى ت ١٨٥٥هـ/ ١٤٥١م). ٨- عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان (الجزء الثاني عشر)، ميكروفيلم مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض تحت رقم (٨٣٩) ف.

nverted by Hir Combine - (no stamps are applied by registered version)

# ثانياً: المصادر العربية والمعربة

| ابن الأثير: (عزالدين أبوالحسن على بن أبي الكرم محمد الشبيائي ت ١٣٠هـ/ ١٢٣٢م).                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>٩ ـ التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية بالموصل، تحقيق عبدالقادر طليمات،</li> <li>بغداد ١٩٦٣م.</li> </ul>                                                                                                          |
| ١٠- الكامل في التاريخ (١٣ جزءً) الأجزاء (الخامس والثامن والعاشر والحادي عشر)، دار صادر بيروت ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٧م.                                                                                                                |
| ابن بطوطة (ابوعبدالله محمد بن عبدالله اللواتي الطنجي ت ٧٧٨هـ/ ١٣٧٧م).                                                                                                                                                      |
| اا رحلة ابن بطوطة (تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار) الطبعة الأولى، بيروت ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٧م.                                                                                                                        |
| ابن تغري بردي (جمال الدين ابي المحاسن يوسف ت ١٧٨هـ/ ١٤٧٠م). ١٢ـ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (١٦ جزءاً) طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب. الجزء الخامس، تحقيق محمد شلتوت، القاهرة.                                      |
| ابن الجوزي (ابوالفرج عبدالرحمن بن علي ت ١٩٥هـ/ ١٢٠٠م).  ۱۱- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (۱۱ أجزاء) الأجزاء الثامن والتاسع والعاشر، الطبعة الأولى، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن ـ المهند ـ سنة ١٣٥٩هـ. |
| ابن حوقل (أبوالقاسم محمد البغدادي ت ٣٨٠هـ/ ٩٩٠م). المرض، الطبعة الثانية، بيروت ١٩٦٣م.                                                                                                                                      |
| ابن خردانبه (ابوالقاسم عبيدالله بن عبدالله ت ٣٠٠هـ/ ١٩١٧م). المسالك والممالك، تحقيق محمد مخزوم، الطبعة الأولى، بيروت ١٩٨٨م.                                                                                                |
| ابن خلدون (عبدالرحمن بن خلدون ت ٨٠٨هـ/ ٢٠٤١م). ٢٦ـ العبر وديوان المبتدا والخبر (٨ اجزاء) الجزءان الرابع والخامس، الطبعة الأولى، بيروت ١٠٨١هـ/ ١٨٨١م.                                                                       |

| ل ابن حلكان (أبوالعباس شمس الدين أحمد بن محمد. ت ١٨٦هـ/ ١٢٨٢م). ١٧. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (٨ أجزاء) تحقيق د احسان عباس، دار صادر، بيروت.                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| آ ابن الشحنة (ابوالفضل محمد الشحنة ت ١٩٨هـ/ ١٤٨٥م).<br>١٨ـ الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب، عني بنشره وليد ناصيف، دار الكتاب<br>العربي سورية، وعالم التراث دمشق ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤م.                            |
| ابن شداد (عزالدين محمد بن علي بن إبراهيم ت ١٨٤هـ/ ١٢٨٥م). ١٩ـ الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة (الجزء الأول ـ قسمان) تحقيق يحيي زكريا، عبارة منشورات وزارة الثقافة، دمشق ١٩٩١م.                |
| ابن العبري (ابوالفرج غريغوريوس جمال الدين بن الشماس تاج الدين هارون الملطي ت ١٨٣هـ/ ١٢٨٦م). ٢٠ تاريخ الزمان، ترجمة الأب إسحاق أرملة، بيروت ١٩٨٦م. ٢١ تاريخ مختصر الدول، المطبعة الكاثوليكية، بيروت ١٩٥٨م. |
| ابن العمراني: (محمد بن علي بن محمد ت حوالي سنة ٨٠ههـ/ ١٨٥م). ٢٢ الإنباء في تاريخ الخلفاء: تحقيق وتقديم الدكتور قاسم السامرائي، الطبعة الثانية، الرياض ١٩٨٢هـ/ ١٩٨٢م.                                      |
| ابن العديم (كمال الدين أبي القاسم عمر بن أحمد بن هبة الله ت ١٦٠هـ/ ١٢٦٢م). ٢٣_ زبدة الحلب من تاريخ حلب (٣ أجزاء) الجزء الثاني، تحقيق سامي الدهان، طبعة المعهد الفرنسي بدمشق ١٩٥٤م.                        |
| ابن قاضي شهبة (بدر الدين محمد بن أبي بكر، ت ١٩٧٨هـ/١٣٧٥م). ٢٤ الكواكب الدرية في السيرة النورية، تحقيق محمود زايد، بيروت (بدون تاريخ).                                                                     |
| آ ابن القلانسي (أبويعلى حمزة ت ٥٥٥هـ/ ١١٦٠م). ٢٥ ديل تاريخ دمشق: مطبعة الآباء اليسوعيين، بيروت ١٩٠٨م.                                                                                                     |

| ابن كثير (ابوالفداء الحافظ إسماعيل بن عمر الدمشقي ت ٧٧٤هـ/ ١٦٣٧٢م).                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢٦. البداية والنهاية (١٤ جزءاً) الجزء الثاني عشر، الطبعة السادسة، مكتبة المعارف، بيروت ١٤٠٥هـ/ م١٩٨٩م.                                       |
| ابن واصل (جمال الدين محمد بن سالم ت ١٩٧٨هـ/ ١٩٩٨م).                                                                                          |
| ٧٧ مفرج الكروب في اخبار بني ايوب (٤ اجزاء) الجزء الأول، تحقيق جمال الدين الشيال، القاهرة ١٩٥٣م.                                              |
| (A) 1764 / AV64 . The shift will be seen the same and the life to the control of the                                                         |
| ابن الوردي (زين الدين ابوحفص بن عمر بن المظفر ت ١٧٤٩هـ/ ١٣٤٨م). ٢٨ـ تتمة المختصر في اخبار البشر (جزءان) الجزء الثاني تحقيق احمد رفعت،        |
| الطبعة الأولى، بيروت ١٩٧٠م.                                                                                                                  |
| □ ابوشامة (شبهاب الدين ابومحمد عبدالرحمن بن إسماعيل المقدسي<br>ت ١٣٥هـ/ ١٢٧٧م).                                                              |
| ٧٩. كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية (جزءان في مجلد                                                                         |
| <ul> <li>٢٩. كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية (جزءان في مجلد واحد)، الجزء الأول، تحقيق محمد حلمي، القاهرة ١٩٦٢م.</li> </ul> |
| ابوالفداء (الملك المؤيد عمادالدين إسماعيل بن على ت ٧٣٧هـ/ ١٣٣١م).                                                                            |
| ابوالقداء (الملك المؤيد عمادالدين إسماعيل بن علي ت ٧٣٢هـ/ ١٣٣١م). ٣- المختصر في أخيار البشر (٤ أجزاء)، الجزءان الثاني والثالث، الطبعة        |
| الأولى، مصر.                                                                                                                                 |
| ٣١ ـ تقويم البلدان، باريس ١٨٤٠م.                                                                                                             |
| 🗀 اسامة بن منقذ (مؤيد الدولة ابوالمظفر اسامة بن رشد الكناني                                                                                  |
| الشيزري ت ٨٤هـ/ ١١٨٨م).                                                                                                                      |
| ٣٧ كتاب الاعتبار، تحقيق قاسم السامرائي، الطبعة الأولى، الرياض ١٤٠٧هـ.                                                                        |
| ☐ الأدريسي (ابوعبدالله محمد بن محمد بن عبدالله بن إدريس ت ٥٠٠هـ/ ٥١١م).                                                                      |
| ٣٢ نزهة المشتاق في اختراق الآفاق (مجلدان) الأول والثاني، الطبعة الأولى،                                                                      |

دار عالم الكتب، بيروت ١٤٠٩هـ/ ١٩٨٩م.

| 🔲 البنداري (قوام الدين الفتح بن على بن محمد ت ٦٤٣هـ/ ١٣٤٥م.                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٣٤ تاريخ دولة آل سلجوق، الطبعة الثالثة، دار الآفاق الجديدة، سيروت ١٨٠٠      |
| ١٩٨٠م، وهو مختصر لكتاب نصرة الفترة وعصرة الفطرة في التعالي الوزراء          |
| السلجوقية لعمادالدين الأصفهاني.                                             |
| ٥٥- سنا البرق الشامي، وهو اختصار لكتاب البرق الشامي العماد الكاتب           |
| الأصفهاني، تحقيق فتحية النبراوي، الطبعة الثانية، الرياض ١٨٩هـ/ ١٨٩م.        |
| , 513 1 . 900. 1 0. 91                                                      |
| 🗖 الحسيني (صدرالدين بن على ت ٦٢٢هـ/ ١٢٢٤م).                                 |
| ٣٦                                                                          |
| الآفاق الجديدة، بيروت ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤م.                                        |
| ٣٧ الخلفاء العباسيون والحروب الصليبية من مخطوطة ميخاتيل السرياني،           |
| ترجمة وتعليق د. زاكية رشدي، ترجمة غير منشورة، كلية الأداب، جامعة            |
| القاهرة ۲۷۲۲م.                                                              |
|                                                                             |
| سبط بن الجوزي (أبوالمظفر يوسف بن قزاوغلي التركي ت عماه                      |
| ۲۵۲۱م).                                                                     |
| ٣٨ «مرآة الزمان في تاريخ الأعيان»                                           |
| القسم الأول من الجزء الثامن وقائع سنة (داع. ١٨٥هـ) الطبعة الأولى،           |
| دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد الدكن ـ الهند سنة ١٣٧٠هـ/ ١٥١١م-         |
| □ الحوادث الخاصة بتاريخ السلاجقة (١٠٥١- ١٨٠١م)، عُني مِنشره على             |
| سويم، انقرة ١٩٦٨م.                                                          |
| 1 3 123                                                                     |
| 🗖 الطبري (ابوجعفر محمد بن جرير ت ٣١٠هـ/ ٩٢٢م).                              |
| ٣٩- تاريخ الأمم والملوك (٦ مجلدات) المجلد الرابع، الطبعة الثانية، دار الكتب |
| العلمية، بيروت ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م.                                               |
| (                                                                           |
| العظيمي (محمد بن علي بن محمد بن احمد بن نزار التتوخي الحلبي                 |
| ت ۸٥٥هـ/ ۱۲۳۴م).                                                            |
| <ul> <li>٤٠ تاريخ العظيمي، نشر القسم الأخير منه كلود كاهن في:</li> </ul>    |
| Journal Asiatigue Tome CCXXX Septembre 1938. PP 353-448                     |
|                                                                             |
| - Yow -                                                                     |

| الفارقي (احمد بن يوسف بن علي بن الأررق ت ١٩٥٨مـ/ ١١٩٣م) المديخ الفارقي (الدولة المروانية)، حققه وقدم له بدوي عبداللطيف عوص، دار الكتاب اللبناني، بيروت ١٩٧٤م. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| القرماني (احمد بن يوسف الدمشقي ت ١٠١٩هـ/ ١٦١٠م). ٢٤ـ اخبار الدول وآثار الأول في التاريخ، بيروت (بدون تاريخ).                                                  |
| القزويني (زكريا بن محمد بن محمود ت ١٨٦هـ/ ١٢٨٣م). ٢٤ آثار البلاد وأخبار العباد، دار صادر، بيروت (بدون تاريخ).                                                 |
| <ul> <li>محمود مقديش.</li> <li>نزهة الانظار في عجائب التواريخ والأخبار، تحقيق على الزواري ومحمد محفوظ، الطبعة الأولى، المجلد الثاني، بيروت ١٩٨٨م.</li> </ul>  |
| المؤرخ الرهاوي المجهول. مد المؤرخ الرهاوي المجهول. مد الحملتان الصليبيتان الأولى والثانية، ترجمة سهيل زكار (كتاب الحروب الصليبية)، جزءان، دمشق ١٩٨٤م.         |
| المؤرخ المجهول.<br>13- اعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس.<br>Gesta Francorum et Aliorum Hierosolymitanorum.<br>ترجمة حسن حيشي، القاهرة ١٩٥٨م.                    |
| المؤلف المجهول. المناب وشروان موجودة في كتاب (جامع الدول) لمنجم الشي نشرها وعلق عليها (و. مينورسكي) لندن (بدون تاريخ).                                        |
| نظام الملك (ابوعلي حسن بن علي الطوسي ت ١٩٥٥هـ/ ١٩٩٢م).<br>٨٤- سياست نامة، ترجمة يوسف حسين بكار، الطبعة الثانية، قط ١٩٨٧م.                                     |

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

- الهروي (ابوالحسن علي بن ابي بكر ت ١٦١هـ/ ١٢١٤م). الهروي (ابوالحسن علي بن ابي بكر ت ١٦١هـ/ ١٢١٤م). الإشارات إلى معرفة الزيارات، عنيت بنشره وتحقيقه جانين سورديل ـ طومين. دمشق ١٩٥٣م.
  - □ اودو اوف دویل Odo of Deuil (ت بعد سنة ١٤٥هـ/ ١٥١٢م).
- ه. حملة لويس السابع إلى الشرق، ترجمة سهيل زكار، (كتاب الحروب الصليبية) جزءان، دمشق ١٩٨٤م.
- □ ياقوت الحموي (شهاب الدين أبي عبدالله ياقوت بن عبدالملك ت ٢٣٦هـ/ ١٢٨٨).
  - اه. معجم البلدان (ه اجزاء) دار صادر، بيروت ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤م.

| ثالثاً: المراجع العربية والمعربة                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>أحمد عطية الله:</li> <li>القاموس الإسلامي (٥ أجزاء) الجزء الرابع، القاهرة ١٩٧٦م.</li> </ul>                                                 |
| <ul> <li>ادیب السید:</li> <li>۲ ـ ارمینیة في التاریخ العربي، الطبعة الاولى، ۱۹۷۲م.</li> </ul>                                                        |
| 🔲 اسحاق عبید: (دکتور) -<br>۳ ـ روما وبیزنطة، مصر، ۱۹۷۰م.                                                                                             |
| <ul> <li>اسد رستم:</li> <li>الروم، (جزءان) الجزء الثاني، الطبعة الأولى، بيروت ١٩٥٦م.</li> </ul>                                                      |
| <ul> <li>اكرم وفؤاد الساطع:</li> <li>الدليل الأخضر للسياحة والآثار في سورية، دار الفكر، دمشق ١٩٧٥م.</li> </ul>                                       |
| انتوني بردج:<br>٦- تاريخ الحروب الصليبية، ترجمة احمد غسان ونبيل الجيرودي، دمشق ١٩٨٥م.                                                                |
| <ul> <li>انتوني ويست:</li> <li>الحروب الصليبية، ترجمة شكري محمود نديم، بغداد ١٩٦٧م.</li> </ul>                                                       |
| <ul> <li>□ بارتولد:</li> <li>٨ ـ تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي، ترجمة صلاح الدين عثمان،</li> <li>الطبعة الأولى، الكويت ١٩٨١م.</li> </ul> |
| <ul> <li>باركر ارنست:</li> <li>الحروب الصليبية، ترجمة السيد الباز العريني، بيروت.</li> </ul>                                                         |
| <ul> <li>البستاني (بطرس):</li> <li>دائرة المعارف (۱۱ جزءاً) الجزء الرابع، بيروت ١٨٨٠م.</li> </ul>                                                    |

| تامارا تالبوت رايس:  ١١ـ السلاجقة تاريخهم وحضارتهم، ترجمة لطفي الخوري وإبراهيم الداقوقي، بغداد ١٩٦٨م.                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>جوزيف نسيم يوسف: (دكتور).</li> <li>١٢ـ تاريخ الدولة البيزنطية، الأسكندرية ١٩٨٤م.</li> <li>١٣ـ العرب والروم واللاتين في الحرب الصليبية الأولى، بيروت ١٩٨١م.</li> </ul> |
| صن الباشا: (دكتور).<br>14. الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار، مصر ١٩٧٨م.                                                                                           |
| <ul> <li>حسن حبشي: (دكتور).</li> <li>۱۵ـ الحرب الصليبية الأولى، القاهرة ۱۹۵۸م.</li> </ul>                                                                                      |
| <ul> <li>حسن محمود: (دكتور)، احمد الشريف: (دكتور).</li> <li>١٦ـ العالم الإسلامي في العصر العباسي، الطبعة الرابعة، الكويت ١٩٨٠م.</li> </ul>                                     |
| <ul> <li>حسنين ربيع: (دكتور).</li> <li>١٧ـ دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية، دار النهضة العربية، القاهرة ١٤٠٣هـ/ ١٨٨٣م.</li> </ul>                                             |
| <ul> <li>حسين أمين: (دكتور).</li> <li>١٨ـ تاريخ العراق في العصر السلجوقي، بغداد ١٩٦٥م.</li> </ul>                                                                              |
| <ul> <li>١٩ـ دائرة المعارف الإسلامية (ترجمة احمد الشنتناوي وإبراهيم زكي وعبدالحميد يونس)، (١٥ جزءاً)، الجزءان الثالث والرابع، بيروت (بدون تاريخ).</li> </ul>                   |
| <ul> <li>زامباور:</li> <li>٢٠ معجم الانساب والاسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي، ترجمة محمد حسن وحسن محمود وآخرون، بيروت ١٩٨٠م.</li> </ul>                                     |

| ربيدة عطا: (دكتورة). ٢١ الترك في العصور الوسطى، دار الفكر العربي، القاهرة (بدون تاريخ). ٢١- الترك في العصور الوسطى، دار الفكر العربي، القاهرة (بدون تاريخ).                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ زكي النقاش: (دكتور). ٢٢ـ العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين العرب والافرنج خلال الحروب الصليبية ١٩٥٨م.                                                                                                     |
| <ul> <li>□ ستانلي لين بول:</li> <li>٢٣ـ الدول الإسلامية، (جزءان)، ترجمة محمد صبيحي فرزات، دمشق ١٩٧٣م.</li> </ul>                                                                                                        |
| <ul> <li>□ ستيفن رنسيمان:</li> <li>٢٤- تاريخ الحروب الصليبية (ثلاثة اجزاء) ترجمة السيد الباز العريني، الجزءان الأول والثاني، الطبعة الأولى، بيروت ١٩٦٨م.</li> </ul>                                                     |
| <ul> <li>سعيد الديوه جي: (دكتور).</li> <li>٢٥- تاريخ الموصل، الجزء الأول، بغداد ١٩٨٢م.</li> </ul>                                                                                                                       |
| <ul> <li>□ سعيد عاشور: (دكتور).</li> <li>٢٦ـ أوربا العصور الوسطى، الجزء الأول، مصر ١٩٧٨م.</li> <li>٢٧ـ الحركة الصليبية (جزءان) الجزء الأول، مصر ١٩٨٢م.</li> </ul>                                                       |
| ☐ السيد الباز العريني: (دكتور).  ٢٠- الدولة البيزنطية، بيروت ١٩٨٢م.  ٢٠- الشرق الأوسط والحروب الصليبية، الجزء الأول، القاهرة ١٩٦٣م. ٣٠- مؤرخو الحروب الصليبية، القاهرة ١٩٦٢م. ٣٠- مؤرخو الحروب الصليبية، القاهرة ١٩٦٢م. |
| <ul> <li>□ سهيل زكار: (دكتور).</li> <li>٣١ـ الحروب الصليبية، (جزءان)، دمشق ١٩٨٤م.</li> </ul>                                                                                                                            |
| ت عباس العزاوي:<br>٣١ـ التعريف بالمؤرخين، الجزء الأول، بغداد ١٩٥٧م.                                                                                                                                                     |

| 🗖 عبدالحفيظ علي: (دكتور).                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣ - المسلمون والبيزنطيون، الطبعة الأولى، الجزء الثاني، القاهرة ١٩٨٢م.                                                                          |
|                                                                                                                                                 |
| 🔲 عبدالغني محمود عبدالعاطي: (دكتور).                                                                                                            |
| ٣٤ - السياسة الشرقية للإمبراطورية البيزنطية في عهد الإمبراطور الكسيوس                                                                           |
| كومنين (١٨٠١ـ ١١١٨م)، القاهرة ١٨٨٢م.                                                                                                            |
| 🗖 عفاف سید صبره: (دکتورة).                                                                                                                      |
| س المسيد عميره، ووحدوره).<br>٣٥- دراسات في تاريخ الحروب الصليبية، القاهرة ١٩٥٨م.                                                                |
| الما المام على محمد الغامدي: (دكتور). [الماهرة ١٩٥٨م.] على محمد الغامدي: (دكتور).                                                               |
| ٣٦- المحاهد المسلم كوشتكن بن ويه بيا و برور                                                                                                     |
| ٣٦. المجاهد المسلم كمشتكين بن دانشمند، الطبعة الأولى، مكتبة الصديق، الطائف ١٤١١هـ.                                                              |
|                                                                                                                                                 |
| 🔲 عليه الجنزوري: (دكتورة).                                                                                                                      |
| ٣٧_ إمارة الرها الصليبيّة، القاهرة ١٩٧٥م.                                                                                                       |
| ٣٨ الثغور البرية الإسلامية على حدود الدولة البيزنطية في العصور الوسطى،                                                                          |
| القاهرة ۱۹۷۹م.                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                 |
| 🗖 عماد الدين خليل: (دكتور).                                                                                                                     |
| ٣٩ الإمارات الارتقية في الجزيرة والشام، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤٠٠هـ/                                                                            |
| ٠٨١٠م.                                                                                                                                          |
| <ul> <li>٠٤٠ عمادالدين زنكي، بيروت ١٩٧١م.</li> </ul>                                                                                            |
|                                                                                                                                                 |
| 🗖 فایز نجیب اسکندر: (دکتور).<br>دکار نام تا استان در الاقتال در الاقتال الله الله الله الله الله الله الله ا                                    |
| الله المينية بين البيزنطيين والأتراك السلاجقة في مصنف اليستاكيس                                                                                 |
| اللستيفرتي، الأسكندرية ١٩٨٣م.<br>*> الدينا في الأدراد المرادة ا |
| ٤٦ـ البيزنطيون والاتراك السلاجقة في معركة ملاذكرد في مصنف تقفور                                                                                 |
| برينيوس قسنطينة ١٩٨٤م.                                                                                                                          |
| 🗖 قاسم عبده قاسم: (دكتور).                                                                                                                      |
| £2. الحروب الصليبية، نصوص ووثائق، القاهرة ه١٩٨م.                                                                                                |
|                                                                                                                                                 |

| السترنج (كي). الخلافة الشرقية، تحقيق بشير فرنسيس وكوركيس عواد، الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٨م.                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>محمد فريد:</li> <li>ماد تاريخ الدولة العلية العثمانية، دار الجيل، بيروت ١٣٩٧هـ/ ١٩٧٧م.</li> </ul>                                                                                                                              |
| محمد فؤاد كوبريلي:  3- قيام الدولة العثمانية، ترجمة احمد السعيد سليمان، القاهرة ١٩٦٧م.                                                                                                                                                  |
| □ محمد مسفر الزهراني: (دكتور).<br>٧٤ـ نفوذ السلاجقة السياسي في الدولة العباسيّة، الطبعة الأولى، مؤسسة<br>الرسالة، بيروت ١٠٤٢هـ/ ١٩٨٧م.                                                                                                  |
| □ محمود الحريري: (دكتور).<br>٤٨ـ اللومبارديون في التاريخ والحضارة (٥٦٨ـ ٤٧٧م) الطبعة الأولى، دار<br>المعارف، القاهرة ١٩٨٦م.                                                                                                             |
| □ محمود سعيد عمران: (دكتور).  13- السياسة الشرقية للإمبراطورية البيزنطية في عهد الإمبراطور مانويل الأول كومنين (١٤٣٣ـ ١٨٠٠م)، دار المعارف، الأسكندرية، ١٩٨٥م.  14- معالم تاريخ الإمبراطورية البيزنطية، دار النهضة العربية، بيروت ١٩٨١م. |
| <ul> <li>١٥٠ الموسوعة العربية الميسرة، ط ٢، إشراف محمد شفيق غربال، دار الشعب،</li> <li>القاهرة ١٩٧٧م.</li> </ul>                                                                                                                        |
| <ul> <li>مروان المدور:</li> <li>۲۵ـ الأرمن عبر التاريخ، الطبعة الأولى، مكتبة الحياة، بيروت ١٩٨٢م.</li> </ul>                                                                                                                            |

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

| ☐ نورمان بينز:<br>ـ الإمبراطورية البيزنطية، ترجمة حسين مؤنس ومحمود يوسف، القاهرة ١٩٥٠مـ                               | ٥٢.  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ا هستي ج.م.:<br>العالم البيزنطي، ترجمة وتعليق رافت عبدالحميد، الطبعة الثالثة، دار<br>المعارف، القاهرة ١٩٨٤م.          | .o\$ |
| ل يستري عبدالرازق الجوهري (دكتور)، ومحمد خميس (دكتور).<br>د دراسات في جغرافية العالم الإسلامي، مصر، (بدون تاريخ نشر). | .00  |

# رابعا: الأبحاث والدراسات العربية

| [ إبراهيم الخضر: العلاقات السياسية الخارجية بين سلاجقة الروم والقوى الإسلامية المجاورة (٧٠٠- ١٤٢٤هـ/ ١٧٧٠- ١٩٢٦م)، رسالة ماجستير غير منشورة في كلية العلوم الاجتماعية بالرياض ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>حسین عطیة: (دکتور).</li> <li>۲ ـ إمارة انطاکیة الصلیبیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، کلیة الآداب جامعة الاسکندریة عام ۱۹۸۱م.</li> </ul>                                               |
| رافت عبدالحميد: (دكتور). ٣ ـ ميخائيل بسللوس من خلال كتابه التاريخ الزمني، مقال في مجلة كلية الآداب جامعة صنعاء، العدد الثاني، سنة ١٩٨١هـ/ ١٩٨١م، صفحات (١٥١ـ ٢٢٤).                           |
| <ul> <li>عاطف مرقص بطرس:</li> <li>الأرمن وعلاقاتهم بالبیزنطیین والاسلامیین، رسالة ماجستیر غیر منشورة</li> <li>فی کلیة الاداب بجامعة عین شمس، القاهرة ۱۹۸٦م.</li> </ul>                       |
| □ علي الغامدي: (دكتور) ٥ ـ معركة ميريوكيفالوم ٧٧ههـ/ ١٧١٦م، مقال في مجلة جامعة ام القرى، مكة المكرمة، السنة الأولى، العدد الأولى، عام ١٠٠١هــ، صفحات (١٢٣٠-١٥٠).                             |
| □ عمر كمال توفيق: (دكتور). ٦ ـ المؤرخ وليام الصوري، مقال في مجلة كلية الأداب، جامعة الاسكندرية، العدد الحادي وعشرون، سنة ١٩٦٧م، صفحات (١٨١ ـ ٢٠٠).                                           |

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

- ل متحية العبراوي. (دكتورة).
- حياة الإمبراطور الكسيوس كومبيوس كمصدر من مصادر تاريح العلاقات بين الشرق الإسلامي والغرب المسيحي هي القرن الثاني عشر الميلادي، مقال في المجلة التاريخية المصرية، المجلد السابع والعشرون، سنة ١٩٨٠م، صفحات (١٤٠٠ ٥٠).

## 🗋 محمد زكي نجيب:

٨ ـ علاقة سلطنة سلاجقة الروم بالدولة البيزنطية في عصر اسرة كومنين
 (١٠٨١ ـ ١٨٠٥م)، رسالة ماجستير غير منشورة في كلية الأداب بجامعة القاهرة عام ١٠٠٨هـ/ ١٩٨٨م.

## خامسا: المصادر التركية والفارسية

| ابن بيبي (ناصر الدين يحي بن محمد ت ١٧٠هـ/ ١٢٧٢م). عواريخ آل سلجوق، اوجنجي جلد، نشره هوتسما ١٩٠٢م.                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>احمد مدحت:</li> <li>مفصل قرون جدیدة تاریخي، جلد اول، استانبول ۱۳۰۳ه</li> </ul>                                                                               |
| <ul> <li>□ الأدرنوي (أحمد بن محمد).</li> <li>٣ ـ نخبة التواريخ والأخبار، استانبول ٢٧٦هـ.</li> </ul>                                                                   |
| مدالله مستوفي (الخواجة حمدالله احمد بن تابج الدين بن ابي بكر بن نصر القزويني ت ٥٠٠هـ/ ١٣٤٩م). ٤ ـ تاريخ كزيده، طهران ١٣٣٩هـ.                                          |
| ماده خواندمير (غياث الدين خواندمير بن حميدالدين ميرخواند ت ١٩٤٢هــ/ ٥٣٥م). ميب السير في اخبار افراد البشر، الطبعة الأولى، جلد دوم، طهران ١٣٣٣هـش.                     |
| □ عارف علي التوقاتي (عاش في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي). ٦ دانشمند نامة (تاريخ ملك دانشمند غازي) مخطوط تركي مكتبة مُلّت باستانبول تحت رقم (Tarihi(۵۷۱). |
| عالي:  ٧ - فصول حل وعقد أصول خرج ونقد، مخطوط تركي، مكتبة جامعة القاهرة تحت رقم (٢٥٣٧).  ٨ - مرقات الجهاد، مخطوط تركي، مكتبة روان كوشكي، طوب قابي سراي                 |
| ب مرهات الجهاد، محصوط درخي، مديبه روان خوستي، هوب هابي سراي بجامع السلطان احمد الثالث، استانبول تحت رقم (٣٦٤).                                                        |

| <ul> <li>کاتب جلبي:</li> <li>۲ تقويم التواريخ، استانبول ۱۲۲م.</li> </ul>                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| محمود آقسرائي:  الد تاريخ سلاجقة، أو مسامرة الاخبار ومسايرة الأخيار، باهتمام وتصحيح د. عثمان توران، مجموعة تاريخ إيران، انتشارات اساطير. |
| منجم باشي:<br>۱۱۔ منجم باشي تاريخي، ترجمة سي، جلد ثاني (بدون تاريخ ومكان نشر).                                                           |
| ميرخواند (الخواجة حميدالدين محمد بن السيد خوارزمشاه البلخي ت ١٠٩هـ/ ١٤٨٨م). ١٢ روضة الصفا، جلدجهارم، طهران ١٣٣٩هـ. ش.                    |
| <ul> <li>هزارفن:</li> <li>۱۳ تنقیح تواریخ الملوك، مخطوط تركي، جامعة القاهرة تحت رقم (۲۷۸۰).</li> </ul>                                   |

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by

# سادسا: المراجع التركية والفارسية

| <ul> <li>احمد توحید:</li> <li>۱ مسکوکات قدیمة إسلامیة قتالوغي، القسم الرابع، قسطنطینیة ۱۳۲۱هـ</li> </ul>      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 🗖 احمد حلمي:<br>۲ ـ تاريخ عمومي، استانبول ۱۲۹۳هـ.                                                             |
| 🔲 أحمد رفيق:<br>٣ ـ تركيا تاريخي، برنجي جلد، استانبول ١٩٢٣م.                                                  |
| 🗖 إستماعيل حقي:<br>٤ _ كتابة لر، استانبول ١٩٢٧م.                                                              |
| ا وليا جلبي: هـ سياحت نامة، ايكنجي جلد، اوجنجي جلد، استانبول ١٣١٤هـ.                                          |
| <ul> <li>حسین حسام الدین:</li> <li>۲ ـ تاریخ اماسیا، جزءان (الجزء الثاني، استانبول ۱۳۲۹ ـ ۱۳۳۲هـ).</li> </ul> |
| <ul> <li>خلیل ادهم:</li> <li>۷ _ دول إسلامیة، استانبول ۱۳٤٥هـ/ ۱۹۲۷م.</li> </ul>                              |
| رضوان نافذ وإسماعيل حقي:<br>٨ ـ سيواس شهري، استانبول ١٩٢٨م.                                                   |
| ☐ شمس الدين سامي:<br>٩ ـ قاموس الأعلام، اوجنجي جلد، استانبول ١٣٠٨هـ.                                          |
| □ علي اكبر دهخدا:<br>١٠- لغت نامة، طهران ١٣٦١هـ. ش،                                                           |

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

| <ul> <li>على جواد:</li> <li>ممالك عثمانية، تاريخ وجغرافيا لغاتي، قسم اول، استانبول ١٣١٣هـ.</li> </ul> | <b>!</b> } |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <ul> <li>نجیب عاصم ومحمد عارف:</li> <li>عثمانلی تاریخی، برنجی جلد، استانبول ۱۳۳۵هـ.</li> </ul>        | _11        |
| an at the                                                                                             |            |

# سابعاً: المصادر الأوربية

| Anna Comnena:  1 - The Alexiad. Trans. by (E.R.A.Sewter Great. New York 1979).                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Albert of Aix: 2 - Historia Hierosolymitana. in (R.H.C.H. Occ.4. Paris 1879).                                                                            |
| Bryennios Nicephore:  3 - Les Quatre Livres des Histoires Fren (Trans: Henri Gregoire, dans Beyzantion 1953).                                            |
| Cinnamos John: 4 - Epitome Historiarum (Translated by: Charles M. Brand, New York 1976).                                                                 |
| Fulcher of Charters:  5 - A History of the Expedition to Jerusalem (1095- 1127),  Trans. by: Frances Rita Ryan (Sisters of st. Joseph),  Knoxville 1969. |
| Manuel I:  6 - Lettre to the King Henry of England, Cf. Roger of Hovenden, Vol.I, PP.419-423.                                                            |
| Matthieu d'edesse: 7 - Chronigue Extrait in (R.H.C. Doc Arm.I).                                                                                          |
| Michael Psellus:  8 - The Chronographia of Michael Psellus (Trans. by: E.R.A. Sewter) Under Title Fourteen Byzantine Rulers Penguin Books, 1966.         |

| ] | Michel le Syrien:                                            |
|---|--------------------------------------------------------------|
|   | 9 - Extrait de la Chronigue de Michel le Syrien (Traduite en |
|   | Français Par Chabot, Paris 1905, Vols.4).                    |
|   |                                                              |
| _ | Nicetas Choniates:                                           |
|   | 10- Historia, CF.C.S.H.B. Boon 1853.                         |
| _ | P. 111. 4 C                                                  |
|   | -                                                            |
|   | 11- Gesta Tancredi in Expeditione Herosolymitana in          |
|   | (R.H.C.OCC.3, Paris 1866).                                   |
|   | William of Tyre:                                             |
|   | 12- A History of Deeds Done Beyond the sea (Translated       |
|   | and Annotated by Emily Atwater Babcock and A.C.              |
|   | · · · · · ·                                                  |
|   | Krey, Columbia University Press 1943, Vols.2).               |
| ב | Zonaras John:                                                |
|   | 13- Epitomae Historiarum (B.P.G.P. Migne 1861).              |
|   |                                                              |

# ثامناً: المراجع الأجنبية

| a | Abdulhaluk Gay: 1 - Anadolunun Turklesmesinde Donum Noktasi, Istanbul 1984.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| u | Ali Sevim:  2 - Selguklu-Ermeni Iliskileri, Ankara 1983.  3 - Suriye Ve Filistin Selcuklulari Tarihi, Ankara 1983.                                                                                                                                                                                                                                               |
| O | August C. Krey: 4 - The First Crusade (Gloucester Mass Peter Smith 1958).                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| u | Berchem Max Vans  5 - Epigraphie des Danishmendides Zeitschrift Fur Assyriologie XXVII, Strasbourg 1912.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ū | Boose (T.S.R.):  6 - Kingdom and Strongholds of the Crusades, London 1971.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ت | <ul> <li>Brehier Louis:</li> <li>7 - The Life and Death of Byzantium, Vol.5, Oxford 1977.</li> <li>Cahen Cloude:</li> <li>8 - La Campagne de Mantzikert, London 1974.</li> <li>9 - La Syrie du Nord ou Temps des Croisades, Paris 1940.</li> <li>10- Pre-Ottoman Turkey (Translated From the French by J. Jones- Williams) Sidgwick. Jackson, London.</li> </ul> |
| C | Casanova (P.):  11- La Numismatigue des Danichmendites Revue  Numismatigue 1894- 1896: Tirage a Part Paris 1896.                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Chalandon Ferdinand: |                                                                                            |  |  |  |  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|                      | 12- Essai Sur le Regne d'Alexis. I. er Comnene (1081-<br>1118), Paris 1900.                |  |  |  |  |
|                      | 13- Les Comnene II. Jean II Comnene (1118- 1143) et                                        |  |  |  |  |
|                      | Manuel I Comnene (1143- 1180) New York.                                                    |  |  |  |  |
| a                    | Ernle Bradford:                                                                            |  |  |  |  |
|                      | 14- The Sword and the Scimitar- Saga of Crusades. London<br>1974.                          |  |  |  |  |
| ۵                    | Friendiy Alfred:                                                                           |  |  |  |  |
|                      | 15- The Dreadful Day (The Battle of Manzikert 1071), London.                               |  |  |  |  |
|                      | Glubb Sir.John:                                                                            |  |  |  |  |
|                      | 16- The Lost Centuries From the Muslim Empires to The<br>Renaissance Hodder and Stoughton. |  |  |  |  |
|                      | Grousset Rene:                                                                             |  |  |  |  |
|                      | 17- Histoire des Croisades, Vol.I, Paris 1934.                                             |  |  |  |  |
|                      | James A. Brundage:                                                                         |  |  |  |  |
|                      | 18- The Crusades (Milwaukee Wisconsin 1976).                                               |  |  |  |  |
|                      | Irene Melikoff:                                                                            |  |  |  |  |
|                      | 19- La Geste de Melik Danismend Tome I. Paris 1960.                                        |  |  |  |  |
| a                    | Isin Demirkent:                                                                            |  |  |  |  |
|                      | 20- Urfa Hacli Kontlugu Tarihi (1098- 1118) Istanbul 1974.                                 |  |  |  |  |
|                      | Mehmet Fuad Koprulu:                                                                       |  |  |  |  |
|                      | 21- Turk Edebigati Tarihi Istanbul 1981.                                                   |  |  |  |  |

| u | Mordtmann A.D.: |                                                                                                              |  |  |  |
|---|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|   | 22-             | Die Dynastie der Danischmende Dans Zeitschrift der deulschen Morgenlandischen Gesellschaft XXX Leipzig 1876. |  |  |  |
| u | Nihad           | Sami:                                                                                                        |  |  |  |
|   | 23-             | Turk Edebiyati Tarihi Cilt.I, Istanbul 1972.                                                                 |  |  |  |
| ü | Oldenbourg Zoe: |                                                                                                              |  |  |  |
|   | 24-             | The Crusades New York 1965.                                                                                  |  |  |  |
| u | Osman           | Turan:                                                                                                       |  |  |  |
|   | 25-             | Dogu Anadolu Turk Devletleri Tarihi, Istanbul 1973.                                                          |  |  |  |
|   | 26-             | Selcuklular Zamaninda Turkiey Tarihi, Istanbul 1984.                                                         |  |  |  |
|   | 27-             | Turkiye Selcuklulari Hakklnda Resmi Veslkalar Baskl 2, Ankara 1988.                                          |  |  |  |
| u | Ostrog          | orsky George:                                                                                                |  |  |  |
|   | 28-             | History of the Byzantine State (New York 1957).                                                              |  |  |  |
| u | Ozguc           | Tahsin Ve Akok Mahmut:                                                                                       |  |  |  |
|   | 29-             | Melik Gazi Turbesi Ve Kalesi Belleten XVIII, Ankara 1954.                                                    |  |  |  |
| ü | Rasony          | yi Laszio:                                                                                                   |  |  |  |
|   | 30-             | Tarihth Turklur Ankara 1971. PP.(130-135).                                                                   |  |  |  |
| u | Robert          | Lec Wolff:                                                                                                   |  |  |  |
|   | 31-             | The Later Crusades (Press- Philadelphia), Volume II.                                                         |  |  |  |
| u | Sallet          | Alfred Van:                                                                                                  |  |  |  |
|   | 32-             | Munzen und Medaillen (Berlin 1898).                                                                          |  |  |  |

| Schlumberger G.:                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33- Une Nouvelle Monnaie a Legende Grecgue des Emirs                                                                            |
| Danischmendides de Cappadoce (Monnaie de Cuivre                                                                                 |
| Bilingue de D'Soul-Karnein Emir de Melitene Vers le                                                                             |
| Milieu du XII's.), Reu Num 1887.                                                                                                |
| Setton Kenneth:                                                                                                                 |
| 34- A History of the Crusades, Vols 3. Philadeiphia 1969.                                                                       |
| Stevenson:                                                                                                                      |
| 35- The Crusaders in the East, Beirut 1968.                                                                                     |
| ☐ Sukru Akkaya:                                                                                                                 |
| 36- Kitab-i Melik Danismend Gazi- Danismend Name<br>Ankara Universitesi Tarih- Cogratya Fakultesi Dergisi<br>VIII, Ankara 1950. |
| Sydney Fisher:                                                                                                                  |
| 37- The Middle East, A History. London 1959.                                                                                    |
| Umit Hassan;                                                                                                                    |
| Halil Berktay;                                                                                                                  |
| Ayla Odekan:                                                                                                                    |
| 38- Turkiye Tarihi I Osmanli Devletine Kadar Turkler.<br>Yayin Yonetmeni Sina Aksin.                                            |
| ☐ Van Hammer:                                                                                                                   |
| 39- Osmanli Devleti Tarihi, Istanbul 1983.                                                                                      |
| ☐ Vasiliev A.A.:                                                                                                                |
| 40- History of the Byzantine Empire, Vols 2. Madison 1964.                                                                      |

| ū | • | is Speros:<br>The Decline o | of Medieval | Hellenism i  | n Asia | Minor | 1971 |
|---|---|-----------------------------|-------------|--------------|--------|-------|------|
| u |   | c Poul:<br>The Rise of t    | the Ottomar | n Empire, La | ondon  | 1938. |      |

张 张 张

#### تاسعاً: الأبحاث والدراسات الأجنبية

- 1 Buyuk Ensyclopaedia. Cilt 1. Istanbul 1980. (PP.523-524).
- 2 Campridge Medieval History. Vol IV. London 1979. (PP.738-752).

#### Franz Tinnefeid:

- 3 Die Stadt. Melitene in Hifer Spateren Byzantinischen. Epoche (434- 1101) in: Actes du XIV Congres International des Etudes Byzantines. Bucarest 1971.
- 4 Islam Ansiklopedisi (Mengucukler) Cilt 7. Istanbul 1972. (PP.713- 718).

#### ☐ Laurent Joseph:

- 5 Sur les Emirs Danichmendites Jusquen 1104 in Etudes. D'histoire Armenienne Louvain 1971 (PP.167- 173).
- Mokrimin H. Yinang:
  - 6 (Danismendliler) in: Islam Encyklopedia. Cilt 3. Islambul 1977 (PP.468- 479).
  - 7 The New Ensyclopeadia Britannica. Vol VII. London 1974 (PP.150, 372).

8 - Turk Ensiklopedisi, Cilt XII, Ankara 1964 (PP.273- 277).

9 - Turk Ve Islam Ansiklopedisi Cilt I Islambul (PP.378-379)

General Organization Of the Alexandria Library (GOALIKey. 10- Turkiye Karayollari Haritasi, Road May (GOALIKey.

#### Zeki Oral:

11- Malatya Kitabeleri Ve Tarihi in (III Turk Tarih Kongresi Ankara, 15-20 November 1943) Turk Tarih Korumu Yoyinlarindan IX, Serl- No.3, Ankara 1948 (PP.4.34 4.38).

张 张 张

### فهرس المحتويات

| الصفحة         | الموخـــــوع                                                           |   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|---|
| (1-1)          | المقدمةا                                                               |   |
| (%-%)          | عرض ودراسة لأهم مصادر البحث                                            |   |
|                | (القصل الأول)                                                          |   |
| (10_17)        | قيامِ الإمارة الدانشمندية                                              |   |
| 17             | اولاً: اصل الدانشمنديين                                                |   |
| 77             | ثانياً: بداية ظهور الدانشمنديين                                        |   |
|                | (الفصل الثاني)                                                         |   |
| ( V7_ Y7)      | إمارة الدانشمنديين في سيواس                                            |   |
| ۳۷             | اولاً: عهد التأسيس والتوسيع                                            |   |
| 77             | ثانياً: عهد الانحدار والسقوط                                           |   |
|                | (الفصيل الثالث)                                                        |   |
| ( 1.7 _ 44 )   | إمارة الدانشمنديين في ملطية                                            | Q |
|                | (الفصل الرابع)                                                         |   |
| ( 170 _ 1.17 ) | العلاقات السياسية بين الدانشمنديين والقوى الإسلامية المعاصرة           | ۵ |
| 1.1            | اولاً: علاقات الدانشمنديين يسلاجقة الأناضول                            |   |
| 171            | ثانياً: علاقات الدانشمنديين بالدولة الزنكية                            |   |
| ( YEA _ YE+ )  | ثالثاً: علاقات الدانشمنديين بالإمارات المستقلة داخل الأناضول           |   |
| <b>1</b> E•    | (۱) بنومنکوچك في ارزنجان وديوريكي ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |   |
| No             | (٢) بنوسلدق في أرضروم                                                  |   |
| 189            | رابعاً: علاقات الدانشمنديين بالأراتقة                                  |   |
| (10 _ 071)     | خامساً: علاقات الدانشمنديين (الدبلوماسية) بالقوى الإسلامية             |   |
|                | (القصل الخامس)                                                         |   |
| ( 771 _ 347 )  | العلاقات السياسية بين الدانشمنديين والقوى القرنجية                     |   |
|                | اولاً: جهاد الدانشمنديين مع القوى الإسلامية ضدالحملة الصليبية الأولى   | _ |
| 171            | النيا: علاقات الدانشمنديين بإمارة انطاكية الصليبية                     |   |
| 198            | ثالثاً: علاقات الدانشمنديين بإمارة الرها الصليبية                      |   |
| Y++            | رابعاً: جهادالدانشمنديين مع القوى الإسلامية ضدالحملة الصليبية الثانية  |   |
| 7.7            | ت                                                                      |   |

| الصفحــة      | الموف وع                                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | (الفمل السادس)                                                                              |
| ( 770 _ 7.0 ) | <ul> <li>العلاقات السياسية بين الدانشمنديين والإمبراطورية البيزنطية</li> </ul>              |
| Y.0           | اولا: العلاقات في عهد الإميراطور الكسيوس كومنين                                             |
| <b>Y1</b> 7"  | ثانيا: العلاقات في عهد الإمبراطور حنا كومنين                                                |
| 770           | ثالثاً: العلاقات في عهد الإمبراطور مانويل حنا كومنين                                        |
| 377           | رابعاً: علاقات الدانشمنديين (الدبلوماسية) بالإمبراطورية البيزنطية                           |
| ( YT4_ YT7 )  | الخاتمة                                                                                     |
| ( 757 _ 75. ) | 🗖 ملحق البحث                                                                                |
| 71.           | * اسماء حكام القوى السياسية المعاصرين للدانشننديين ٠٠٠ ﴿ ٢٠٠٠٠٠٠٠ *                         |
|               | 🗀 الخرائط                                                                                   |
| <b>33</b> Y   | <ul> <li>(۱) خارطة تقريبية توضع مناطق نفوذالإمارة الدانشمندية في اتسى اتساعها</li> </ul>    |
| YŁo           | <ul><li>(٢) خارطة تبين خط سير الحملة الصليبية الأولى داخل الأخاشول</li></ul>                |
|               | <ul> <li>(٣) خارطة تقريبية تبين الحدود الفاصلة بين القوى الإسلامية داخل الأنافول</li> </ul> |
| 727           | والدولة البيزنطية خلال فترة الحكم الدانشمندي                                                |
|               | المصادر والمراجع                                                                            |
| YEA           | (١) المخطوطات العربية                                                                       |
| Yo.           | (٢) المصادر العربية والمعربة                                                                |
| roy           | (٣) المراجع العربية والمعربة                                                                |
| 777           | (٤) الأبحاث والدراسات العربية                                                               |
| YTE           | (٥) المصادر التركية والفارسية                                                               |
| דדץ           | (٦) المراجع التركية والفارسية                                                               |
| NT            | (٧) المصادر الأوربية                                                                        |
| <b>YY•</b>    | (٨) المراجع الأجنبية                                                                        |
| <b>YY</b> 0   | (٩) الأبحاث والدراسات الأجنبية                                                              |
| ( TVA _ TVY ) | ) فهرس المحتويات                                                                            |







مؤرستة شبابً الجامعة ٤٠ ش الدكتور،مصطعن مشرفة ت ٢٨٣٩٤٧٢ - اسكندريج